964.092 K454y

اعلام العرب

VA

عبدلكريم الحطابى

دکتور حلال محیی

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشل. فرع مصر - ١٩٦٨ عجــز الكتاب والمؤرخون العـرب ، رغم نشاطهم ، حتى الآن عن كتابة تاريخ حياة هذا العلم العربى ، وهو الأمير عبد الكريم الخطابي.

ولقد كتب فيه وفى حياته ونشاطه وكفاحه عدد من المقالات التى ظهرت فى بعض المجلات العربية من وقت لآخر ، الا أنها لم تتمكن من اعطاء صورة واضحة ومتكاملة عن حياة هذا البطل ، الذى أثر فى حياة المفرب العربى وفى تاريخ حركة تحريره من الاستعمار ، أكبر تأثير ،

كما تناولت بعض القالات الأوربية جوانب من حياة هذه الشخصية ، وانقسمت على نفسها ، ونتيجة لاتجاهاتها ، بين محبذ مقرظ ومشجع ، وبين حانق مهاجم موتور .

والواقع أن حياة الأمير عبد الكريم الخطابى تعتبر سجلا حافلا بجلائل الأعمال ، وتشتمل على جوانب متعددة ، امتاز بها هذا القائد في ميادين الحرب والسياسة ، والادارة والتنظيم ، هذا علاوة على أنه كان رجل مبادىء واضحة

ومتحررة ، وحمل شعار الحق بالنسبة للأفراد والجماعات والأمم ، وكل ذلك في اطار واضح من الانسانية العميقة ، وحسن التقدير للرجيال وللمواقف .

وينظر البعض الى الأمير عبد الكريم الخطابي على أساس أنه \_ مجرد \_ ذلك القائد الذي قاد عمليات تحرير منطقة الريف عسكريا ضد قوات الاحتلال الأسبانية فحسب ، وينظر آخرون اليه على أنه \_ محرد \_ صاحب الماديء الحمهورية ، واعادة تنظيم المنطقة الشمالية من المغرب تنظيما سياسيا واداريا بشكل حديث ؛ وهناك غيرهم من الذبن بنظرون اليه على أساس كونه زعيما لحركة تحررية وطنية ، قادها في اقليم معين من أقاليم الوطن العربي الكبير ، وكذلك الحال بالنسبة لمن ينظر اليه على أنه رجل مبادىء لم تتغير منذ عمليات كفاحه في العشرينات برغم نفيه عن بلاده أكثر من عشرين سنة .. والواقع أن الأمير عبد الكريم الخطابي هو كل ذلك ، بل وأكثر من ذلك بكثير ، وعلينا أن نعترف بأن التاريخ المعاصر لم يتوصل حتى الآن الى شرف معرفة حقيقة هذا القائد البطل الأمير . . وعلينا أن نسأل رجاله في الريف ، ونسأل زعماء المفرب والحزائر وتونس ، ورجالات مصر الذبن عملوا معه في الفترة الأخيرة ، وفي فترة اقامته في أرض الكنانة لكي نعرف جوانب متعددة من حياته ، ونسحل صورا رائعة لمواقف هذا البطل في شبابه وفي فترة نضحه، وحتى في أيام شيخوخته .

وانى لا أتطاول على ادعاء كتابة حياة هـ ذا البطل بصورة كاملة ، بل اعتبر أنها محاولة مبدئية تسعى الى جمع خطوط عامة عن حياته ، وتفتح الأبواب أمام الباحثين والمنقبين لمواصلة البحث والاستقصاء في هذا الميدان ، حتى نتمكن من اعطاء هذه الشخصية بعض ما تستحق من عناية ورعاية واهتمام . . وما زال هناك الكثير لكى يكتشف حول هذه الشخصية ، وتقع مسئولية معرفته وجمعه وتسميله على كل من المؤرخين والصحفيين ، وأيضا على ذلك العدد من الزعماء والقادة الذين عرفوه عن قرب ، وما زال التاريخ في أشد الحاجة الى رواياتهم ، والى مذكراتهم.

وأرجو أن أكون قد وفقت فيما أقصد اليه من محاولة مبدئية ، وعلى الله قصد السبيل .

الاسكندرية في

٢٣ يوليو سنة ١٩٦٦ .

دكتور **جـــلال يحيى** 

#### الفصل الاول بلاد الريف معقل الأبطال

بلاد الريف هى ذلك الاقليم الشمالى من المفرب الأقصى الذى يمتد من حدود الجزائر فى الشرق حتى مضيق جبل طارق وطنجة فى الفرب ، وله واجهة على المحيط الأطلسى ، تمتد حتى ميناء العرائش التى تقع عند مصب نهر اللوكوس .

وبلاد الريف بلاد جبلية ، وتحمل الاسم الذي تحمله سلاسل الجبال الشاهقة ، والتي تمتد فيها من الشرق الى الفرب ، ويصل ارتفاع قممها في بعض المناطق الى ثلاثة آلاف متر ، ولهذه الجبال سفوح تواجه الشمال ، وتنحدر صوب البحر المتوسط ، وان كان هذا الانحدار يأخذ شكلا صعبا ، ومفاجئا في معظم الأماكن ، ولا ينزل صوب البحر بتدرج سهل بسيط الا في بضعة أماكن فقط على طول هذه السلسلة الجبلية الطويلة ، ولذلك فان عدد هذه الموانى الموجودة على سواحل الريف هو عدد بسيط ، ونذكر من هذه الموانى على التوالى ، ومن الشرق الى الغرب ، كل من مليلة والحسيمة ثم تطوان ، وان كانت ميناء داخليا ، وأخسيرا سبتة والحسيمة ثم تطوان ، وان كانت ميناء داخليا ، وأخسيرا سبتة التي تقع على المدخل الشرقى لمضيق جبل طارق ، ولها أهمية استراتيجية فائقة .

والواقع أن قلة عدد الموانى فى الساحل الشمالى للمغرب قد أعطى لهذه الموانى أهمية كبيرة ، خاصة وأن هذا الساحل يواجه الساحل الأسبانى ، ويمكنه أن يتحكم بقواعده فى الملاحة فى مضيق جبل طارق .. ونذكر جميعا تلك الأهمية الخاصة التى امتاز بها

مثلث سبتة \_ طنجة \_ جبلطارق ، في أثناء الحرب العالمية الثانية، وخاصة بالنسبة لعمليات الملاحة والتموين بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي .

وليست هذه الأهمية الحالية بأقل من أهمية هـــذه المواقع الاستراتيجية في أثناء السنوات الأولى من القرن العشرين ، أو حتى أهميتها بالنسبة للملاحة في خلال عصر النهضة ، وفترة فجر التاريخ الحديث .

ولا يمكننا أن نتجاهل تأثير التضاريس الجغرافية الموجودة في الاقليم على علاقة أبناء الريف بجيرانهم في الجنوب ، واخوانهم في الشرق ، وكذلك علاقاتهم بجيرانهم في الشمال ، وفيما وراء مياه البحر المتوسط ، وهم سكان شبه جزيرة اببريا وبخاصة الأسبان . . واذا كان هناك بعض الطرق الجبلية المرتفعة التي تسير اليجوار قمم جبال الريف الشاهقة لكى توصل أبناء الريف ببقية سكان المغرب الأقصى ، فمما لا شك فيه أن الوضع الطبيعي لطرق المواصلات مع هذه السلسلة الجبلية الشاهقة ، هو أن تسيير بين الشرق والغرب ، وتوصل بالتالي رجال الريف بسكان المنطقة الشمالية في الجزائر ، وبسهولة أكبر من تلك التي توصلهم بها بسكان المغرب الأقصى . . وتلاحظ الآن - وبرغم اختلاف الأوضاع السياسية والادارية من عصر لعصر - نزول عدد من رجال الريف الى المنطقة الشمالية من الجزائر ، طلبا للعمل ، حتى وإن كان هذا العمل موسميا .. ويساعد فقر اقليم الريف ، وقلة المساحات الصالحة للزراعة فيه على هذه الهجرة الموسمية التي ترجع بدون أدنى شك الى عصور سابقة وقديمة . . والمهم هو أن طرق المواصلات المكنة قد أثرت في علاقة رجال الريف بجيرانهم ، وأن الترابط الحضاري الموجود بين رجال الريف ورجال الجزائر يزيد في شدة أواصره عن ذلك الترابط الموجود بينهم وبين بقية أبناء المفرب الأقصى .

ومما لا شك فيه أن طبيعة هذه البلاد قد تحكمت كذلك ، وفي كل عصور التاريخ ، في الطريقة التي تمكنت بها الآراء والحضارات من أن تتوغل في هذا الاقليم . واذا كانت الفارات الرومانية قد تمكنت من التوغل عبر اسبانيا في منطقة طنجة ، فانها قد عجزت عن التوغل الفعلى والتأثير في اقليم الريف . . أما دخول الاسلام فانه قد أتى عن طريق الجزائر ، وفي خطوط موازية للساحل ، وأثر في هذا الاقليم أكبر تأثير .

ولقد كان من الصعب على الأجانب ، وعلى سكان السهول أن يتوغلوا في الحبال ، ويسيروا في دروبها ومسالكها ، ويتحكموا في أهلها ، وهم كالنسور على قمم هذه الجبال . . ولكن الأمر كان سهلا بالنسبة لأهل الريف حينما يقررون النزول من جبالهم الشاهقة الى السهول القريبة منهم . وهكذا نجد أن طبيعة الأرض نفسها قد أثرت على تحركات جيرانهم ، واخوانهم في المناطق القريبة منهم ، واحتفظت للريف ، ولرجال الريف بصفات معينة ، وميزتهم بها عن جيرانهم .

ولا شك أن الاسلام كثورة تحررية كبرى ، قد وجد استجابة عظيمة عند أبناء الريف ، وانهم قد وجدوا فيه ، وبصفته دين الفطرة ، ودين الحق والقوة ، معبرا عنهم ، وعن شعورهم وأخلاقهم ، وكانت الفالبية العظمى من قوات المسلمين التى فتحت الأندلس للاسلام هم من رجال الريف . . وجاء تطور الأحداث بعد ذلك ، وعلاقة هؤلاء المفاربة بالأندلسيين ، وبالاسبانيين ، لكى تدعم من أركان الفكرة الاسلامية في هذا الاقليم ، وبشكل يجعلهم لا يعرفون لأنفسهم شخصية أخرى غير الاسلام .

وكان امتداد الاسلام الى الأندلس تجربة قل أن يجود التاريخ بمثلها ، وأن كانت هذه العملية قد تمت بدماء كثير من أبناء الريف ومجهوداتهم . . ولقد كسبوا بلادا جديدة للاسلام ، وأثروا فيها ،

وفى تاريخها ، وفى تاريخ العالم ، وان كانت نفس هذه التجربة قد أثرت فيهم ، والى حد بعيد .

واذا ما سارنا ابن خلدون في فلسفته للتاريخ ، وفي تاريخ العرب والبربر ، ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ، لوجدنا أن البداوة قد تحولت مع الزمن الى نوع من الاستقرار ، ثم تطورت بعد ذلك الى شكل من أشكال الرفاهية والحضارة الرقيقة .. جاءوا من جبال المغرب فاتحين بلاد الله لدين الله ووجدوا بين بوم وليلة أن عليهم كسب شعوب الى دين الله الحنيف ، وادارة بلاد ، وتسلم جزية وخراج . . جاءوا رجالا ، واضطروا الى البقاء ، والى التزاوج ، وانجاب أجيال جديدة تزيد من عدد المسلمين ، ومن عدتهم في أيام السلم وأيام الحرب .. لقد انضم حزء كسر من هؤلاء الرجال المفاوير في الأندلس ، في نفس الوقت الذي قاموا فيه بهضمه ؛ ونشأ عن ذلك مجتمع جديد ، عربي اسلامي أندلسي ، يحمل عناصر القوة ، وعناصر الحمية ، وبعيش في بلاد خصبة غنية ، وتحت ظلال وارفة من الحدائق والمنتزهات . لقد وصلوا في هجماتهم العنيفة الى تور ، وكادوا أن بدخلوا بارس ؛ وسارت محموعات أخرى منهم صوب الاقليم الجنوبي لنهر الرون . واذا كانت القوة العسكرية للمحموعة الأولى قد اضطرت الى التقهقر أمام قوات شارل مارتل ، فإن المجموعات الثانية قد أقامت في الاقليم الجنوبي لنهر الرون ما يقرب من ثلاثمائة سنة ، وأثرت في هذه الأقاليم أكبر تأثير ؛ ولا تزال الصفات والأخلاق العربية والريفية موجودة في هذه المناطق ، اذ أن الدماء العربية والغربية قد دخلت

وليس هناك من مؤرخ يمكنه حتى الآن أن يتجاهل أهمية الدور الذى قام به أبناء المغرب فى نشر الحضارة والثقافة العربية فى كل الأقاليم المجاورة لهم . ولكن تطور البداوة الى الحضارة والاستقرار ، ثم تطورها بعد ذلك الى الرفاهية ، أدى بالتالى الى

نوع من الضعف العسكرى والادارى ، ثم ادى بعد ذلك الى نوع من الانفصال بين هذه العناصر التى جاءت من أقاليمها مجاهدة مكافحة ، وبين بقية أهلها التى ظلت فى معاقلها فى أعلى الجبال . . وجاء الانقسام الداخلى والتفكك ، ومعه تعدد القيادات ، وكثرة الأمراء ، عوامل تحسب على العرب والمسلمين ، مخاصة فى وقت زادت فيه النعرة القومية فى بعض الأقاليم الأبيرية الجبلية ، وحاولت فيه قيادات مسيحية أن تكسب ما فقدته منذ قرون . . واحتاج أمراء الأندلس فى ذلك الوقت ، وهم مجاهدو ومكافحو واحتاج أمراء الأندلس فى ذلك الوقت ، وهم مجاهدو ومكافحو لكى تغذيهم بالدماء وبالحماس وبالحمية ، وبالقوة اللازمة للجهاد . . وزاد ذلك من عدد الطوائف فى الوقت الذى احتاج فيه المجاهدون الى وحدة الصف ، خاصة وأن المعركة كانت واحدة .

وكما شاهدت هذه الأقاليم أيام عز الاسلام ومجده ، شاهدت أيام ضعفه وانقسامه وتقهقره .. وبعد قرون من العز والمجد كتب على أبناء أبطال ومجاهدى المغرب أن يتقهقروا ، وخاصة بعد أن تطوروا ، يتقهقروا من جديد صوب الأقاليم الشمالية من المغرب.

وان قصة ضياع غرناطة وسقوطها في أيدى جنود الملكة ايزابيلا – في عام ١٤٩٢ – لتعتبر فاصللا هاما في تاريخ كل من المغرب والأندلس . ولقد حدث ذلك في نفس السنة التي وصل فيها كريستوف كولمس الى العالم الجلديد ، وانفتحت بذلك آفاق جديدة أمام الاسبانيين لتكوين دولة قوية ، تعتمد على استعمار العالم الجديد ، في الوقت الذي أصبح فيه على الأندلسيين أن يتقهقروا ويعودوا الى موطن آبائهم وأجدادهم ، والى بلاد الاسلام في المغرب العربي .. واذا كانت اسبانيا قد تمكنت في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر . والسنوات الأولى من القرن الخامس عشر . والسنوات الأولى من القرن الخامس عشر . من تجميع ثروة كبيرة ، نتيجة لتوسعها الاستعماري في العالم الجسديد ، فإن البرتغاليين قد تمكنوا

بدورهم ، وفى نفس هذه الفترة ، من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح ، ومن الوصول الى مياه الهند والى جزر التوابل فى الشرق الأقصى ، وحرموا بذلك العرب من مورد كان يعد من بين أهموارد رزقهم وكسبهم . وسارت الأمور بعد ذلك على أساس قلة الإمكانيات الموجودة فى أيدى العرب ، وتزايد هذه الإمكانيات فى أيدى المستعمرين الغربيين .

ولكن عملية خروج الأندلسيين من بلادهم وديارهم لم تكن مجرد عملية حربية تهدف استعادة الاسبانيين لأرض كانت قد الصبحت موطنا للاسلام منذ خمسة قرون ؛ بل لقد تعدتها الى حرب اقتصادية . وأعطت نفسها صفة حرب صليبية ، وحاولت أن تزيد من حماس الاسبانيين والبرتغاليين ، باعطائها هذا اللون الديني الذي وصل الى حد من التعصب لم يشهد تاريخ الانسانية مثله من قبل . . فلقد عمل الاسبانيون على اجبار الأندلسيين على الاختيار بين السيف وبين الدين المسيحى ، وكم من شهيد فقده الاسلام في هذه البلاد أبى الا أن يموت على دين الله الحنيف . ومع هذه الموجة من التعصب المسيحى خرجت الآلاف من الأهالي ، ومع هذه الموجة من التعصب المسيحى خرجت الآلاف من الأهالي ، للبلاد المغربية . . ولكن سفن المسيحيين كانت تتعقبهم لكى تنكل بهم ، وتغرقهم في سفنهم قبل أن يصلوا الى ديار الاسلام . وكانت المعارك والمنابخ وكانت حربا واضحة ، أخذت لون الصراع بين المسيحية والاسلام .

ولقد تمكن عدد من هؤلاء المهاجرين المسلمين ، وهم أحفاد أبطال المفرب المفاوير ، من الوصول فى ذلك الوقت ، مع نسائهم وأطفالهم ، الى أقرب الموانى المفريية اليهم . . وصلوا الى طنجة ، والى سبتة ، والى تطوان ، والى الحسيمة ، والى الناضور ، والسعيدية ، وكذلك الى وهران ومستفانم ، وحتى الى مدينة طرابلس الغرب . . وكانوا أساسا لنشأة طبقة ثرية فى هذه الموانى،

يقل حماسها للحرب عن قيمتها من الناحية المالية والتجارية . . وكانت عملية وصولهم في نفس الوقت مخاطرة كبيرة ، وخاصة أمام تعقب السفن المسيحية لهم في عرض البحر . . وألاى ذلك الى انتشار روح الحماس والجهاد من جديد بين رجال شمال افريقية وخروجهم على سفنهم في ذلك الوقت لاستقبال سفن المهاجرين الوافدين ، ولدفع الأذى عنهم ، ولرد العدوان عن بلاد الاسلام . . وكم من معركة وقعت في ذلك الوقت بين سفن المغاربة وبين سفن المسيحيين ، وهي الفترة التي يسميها الغرب بأنها فترة القرصنة والتي شارك فيها أبناء شمال افريقية ، وعلى أنها حركة الجهاد البحرى الاسلامي .

ولم تقتصر مشروعات الاسبانيين والبرتغاليين على اجسار الأندلسيين على التحول الى المسيحية ، ولا على محاولة السيطرة على الموارد التجارية التي كانت في أيدى العرب والمسلمين ، بل لقد تعدتها الى أكثر من ذلك ، وحاولت أن تعمل على احتلال النقط والمراكز الساحلية المفربية ، سواء الواقعة منها على سواحل البحر المتوسط ، أو التي تقع منها على سواحل المحيط الأطلسي ... وشارك في هذه العملية كل من الاسبانيين والبرتغاليين . . وامتد النشاط الاسباني على طول سواحل البحر المتوسط ، ومن طنجة الى سبتة ثم الى مليلة ، والى وهران ، ووصلوا حتى الى تونس وطرابلس الفرب ، وذلك في الوقت الذي امتد فيه نشاط البر تغاليين الى السواحل المغربية المطلة على المحيط الأطلسي ، خاصة وأنها كانت تقع على طريق ملاحتهم جنوبا مع السواحل الفربية لافريقية، وعلى طريق رأس الرجاء الصالح ، الوُدية الى مياه الهند .. وبهمنا أن نذكر هنا أن النفوذ الاسباني ، مع كل ما وصل اليه من قوة وجبروت في ذلك الوقت ، ومن وصوله حتى العالم الجديد ، قد فشل في أن يستولي على الميناء الطبيعي لاقليم الريف ، وهو

ميناء الحسيمة ، والذي يقع بين سبتة ومليلة ، والذي ظل بسفنه ورجاله ، يعتبر شوكة تقلق مضاجع الاسبانيين .

ولقد ظل ميناء الحسيمة قاعدة بحرية اسلامية هامة ، تخرج منها سفن المجاهدين لاستقبال ولحراسة سفن المهاجرين الأندلسيين . وظل هذا الميناء قاعدة بحرية هامة تدفع العدوان المسيحى الاسباني عن بلاد المغرب كلها . واشتهر فيه من رجال البحر المجاهدين « الريس يحيى » الذي وصلت سفنه الى السيطرة على الملاحة في الحوض الغربي للبحر المتوسط ، والذي عرف عند الفربين بأنه « سبد المضيق » .

ولقد عمل الريس يحيى من الحسيمة ، وسجل اسمه في التاريخ . . ويهمنا هنا أن نذكر أن الحسيمة لا تبعد الا بثمانية كيلومترات عن أچدير ، عاصمة الأمير عبد الكريم الخطابي ٠٠٠ ولا شك أن رجال الريس يحيى ، سيد المضيق ، هم أجداد أولئك الأبطال الذين جاهدوا فيما بعد بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي . . وعلى الطريق المؤدى من شفشاون الى ميناء الحسيمة يمكن للزائر أن يشاهد وعورة الاقليم ، بطرقه العالية التي تسير على ارتفاع شاهق بين غابات الصنوبر والأرز ٠٠ وفي وسعه كذالك أن يرى الأهالي يسيرون على جانب هذا الطريق ، وقد اعتادوا على السير ، ويلفون سيقانهم وأرجلهم في ضمادات من الأقمشة ، ويتسلقون الجبال وينزلونها بمنتهى السهولة ، سواء كانوا من الرجال أو النساء أو الأطفال . . انهم في معاقلهم على قمم الجبال كالنسور ، يعرفون طرقها ودروبها ، يعيشون في حرية ، تكون جزءا من حياتهم ، وصفة أساسية في أخلاقهم ، ولا يفهمون معنى للحياة الا مع الحرية ، ومع العزة والكرامة ، برغم أنهم يكدحون يومهم لكى يكسبوا بعرق جبينهم . . ومع الحرية يعتز أبناء الريف

بالساواة ، ولا يقدمون عليهم الا من يكبرهم سينا ، ويعجبون بشجاعته وبحكمته . وعلى الطريق الذي يستمر في الهبوط ، يصل السائح الى قرية صغيرة تسمى أچدير ، ومن مشارفها يمكنه أن يشاهد بسهولة خليج الحسيمة وميناءها ، في أسفل الطريق ، وهو ميناء طبيعى ، يصعب على أجنبى أن يبقى فيه ، ما دامت قمم الجبال في أيدى الأحرار .

# الفصل الثاني الريف والأطماع الاستعمارية

اذا كانت تضاريس الأرض قد أعطت لاقليم الريف مناعة ونوعا من العزلة ، فإن ذلك لم يمنع رجال الريف من الاتصال باخوانهم وجيرانهم في الجزائر في الشرق ، وفي بقية أقاليم المغرب الأقصى ، الواقعة الى الجنوب من اقليمهم . وكانوا قبل ذلك يكونون جزءا لا يتجزأ من تلك الخلافة الاسلامية الغربية ، خلافة الأندلس ، قبل أن تتفكك هذه الامبراطورية العتيدة ويجبر الزمن رجالها على الانسحاب الى ما وراء البحر المتوسط ، ولقد ظلت هذه الصلات الأخوية أو الإنسانية تربط رحال الريف باخوانهم وجيرانهم ، برغم انه يصعب علينا التحدث عن خضوعهم ، وخضوع اقليمهم للسلطات ، وللوحدات الادارية الجديدة التي ظهرت بعد خروج الأندلسيين من ديارهم الى أقاليم المغرب الكبير ، خاصة وأن بلاد المفرب قد انقسمت في هذه الفترة على نفسها ، وظهر فيها كثير من الوحدات الادارية ، أخذت شكلا اقليميا نتيجة للتفكك ، ولتقهقر الأوضاع في هذه المنطقة ، ويصعب علينا أن نقول أن الريف قد اصبح جزءا من سلطنة المغرب الأقصى ، أو أنه قد أصبح منضما لسلطات الجزائر ، اذ أن المفرب نفسه كان يشتمل على أكثر من سلطان ، في فاس وفي مراكش وفي اقليم السوس ، وحتى فيما وراء جبال الأطلس . أما الجزائر فقد ظهرت فيها وحدات متعددة، في تلمسان وفي قسطنطينة . . واذا كان الاشراف السعديون قد تمكنوا بعد ذلك من توحيد أقاليم المغرب الأقصى ، فانهم قد فشلوا من الناحية العملية في فرض سلطتهم المباشرة على اقليم الريف

الجبلى ، الوعر المسالك . . وحينما انهارت ساطة السعديين ، وبدأت طلائع أسرة العلوبين ، قاد السلاطين الأول لهذه الدولة الجديدة حملات متعددة الى بلاد الريف ، ولكنهم عجزوا كذلك عن اخضاع هذا الاقليم اخضاعا تاما كاملا .

ولقد تمكنت الدول الأوربية في ذلك الوقت ، وخاصة إسبانيا والبرتفال من احتلال طنجة وسبتة ومليلة وحجر بادس ، وكلها تقع على سواحل الريف، ، ومرت مدينة طنجة وسبتة فيما بعد من البرتفال الى انجلترا ، كبائنة في عملية زواج أحد الأمراء باحدى الأميرات . وجاءت فرنسا بدورها تسعى لدى سلطان المغرب ، لكي تحصل منه على قواعد استراتيجية وبحرية قرب السواحل الشمالية للمغرب . . وكانت أعين فرنسا قد بدأت في ذلك الوقت في التوجه صوب الحسيمة وصوب جزر ظفارين ٠٠ ولكن هذه المساعى فشلت نتيجة لعدم رغبة السلاطين في اعطاء امتيازات أجنبية في البلاد ، ولخو فهم من اتخاذ هذه القواعد مراكز لتهريب الأسلحة والذخائر صوب الداخل ، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات وثورات ، وخاصة في أقاليم لم يكن خضوعها للسلطان الا مو قتا ، وكان السلطان يقضى معظم أوقاته فيها متنقلا مع حملة كبيرة من الجنود من اقليم لاقليم ، لتدعيم أركان حكمه ، وللتمكن من جمع الضرائب . كان خضوع أبناء الريف اذن للسلطان السعدى أو العلوى هو خضوع اسمى أكثر من كونه فعليا . . وكان رباط الدبن والاسلام ، والدعاء الله يوم الجمعة بنصرة السلطان وجيوش المسلمين هي التي توحد وتؤلف بين قاوب أابناء الريف وقلوب أخوانهم أكثر من أى سلطة ادارية أو عسكرية . . وظل أبناء الريف ينزلون من جبالهم ويسيرون شرقا لكي يصلوا الى مشارف فاس ، و بعاونون على العمل فيها .

ولكن علينا أن نذكر أن استمرار اشتراك أبناء الريف في عملية الجهاز البحرى جعلتهم يتعاونون في هذا الميدان كثيرا مع

رؤساء البحر الجزائريين ، سواء أكان ذلك في عهد خير الدين برباروسا أم في عهد خلفائه .. وكانوا كرجال بحر يتصلون بذلك الطريق البحرى المؤدى الى الحج ، والذى يسير مع سواحل افريقية الشمالية صوب مصر والمشرق العربى والحجاز .. وكان هذا العامل يقرب بين رجال الريف ورجال الجزائر ورجال المشرق العربى ، وبشكل لا يساعد على ترحيب سلاطين المغرب الأقصى بوجود مثل هذه العلاقة ، خاصة وأنهم كانوا في منافسة واضحة مع أمراء البحر الجزائريين . ووصلت هذه العلاقة الى عداء غير مستتر بعد انضمام أمراء البحر الجزائريين الى الممالك العثمانية واتحادهم معها ، وبشكل أدى الى وصل السلطات العثمانية الى حدود المغرب الشرقية .

وتظهر لنا علاقة عداء واضحة بين هاتين القوتين الوطنيتين المتنافستين في الركن الشهالي الفربي لافريقية في أثناء القرن السادس عشر '، وهما القوة البرية التي نمت داخل اقليم المغرب الأقصى عند فاس ومراكش ، والقوة البحرية التي كانت تعمل من المواني ، سواء من الجزائر أو من اقليم الريف ، وفي اتحاد وتكامل مع القوة العثمانية في شرقي البحر المتوسط . ولقد أدت هنا العلاقة الى محاولات قام بها بعض سلطين المغرب لفرض سيطرتهم التامة على اقليم الريف ، بل ذهبوا الى أبعد من ذلك ، وحاولوا غزو الجزائر ، مبتدئين في ذلك بمدينة تلمسان . وقامت محاولات أخرى من جانب الجزائريين ، هدفت الوصول الى السيطرة على اقليم المغرب الأقصى وضممه الى بقية المالك الاسلامية العثمانية . ولكن هذا الصراع الاقليمي انتهى بعقد اتفاق لتحديد الحدود بين الأقاليم العثمانية ، وبلاد العلويين ، وبشكل ترك تلمسان داخل حدود الجزائر ، وترك وحدة لرجال المغرب الأقصى .

وفي أثناء كفاح السلطنة المغربية ضد القوى الاستعمارية

لتحرير سواحلها من الاحتلال الأجنبي كانت أنظار المفرب تتجه الى السواحل المطلة على المحيط الأطلسي أكثر من اتجاهها الى السواحل المطلة على البحر المتوسط . . ولقد استتبعت هذه العلاقات المفربية الأوربية عقد اتفاقيات بين الطرفين ، نصت على وقف القتال أو الصلح ، وتبادل التجارة . . وكان من الصعب على سلطان المفرب ، بعد توقيع الصلح مع أحدى الدول الأوربية أن يجد رجال الريف والمجاهدون البحريين فيها يواصلون هجماتهم وعملياتهم ، وكأنهم يمثلون قوة مستقلة في اقليمهم . . والضطر ذلك سلاطين المغرب الى أن يحاولوا تركيز السلطة في أيديهم ، وفرض حكمهم الفعلى على منطقة الريف ، حتى تكون العملية واحدة ، وتحت قيادة واحدة ، وفي توافق بين أجزائها. . وكان من الصعب على رجال الريف أن يتخلوا عن عملية جهادهم البحرى وأن ينسحبوا من معركة شاركوا فيها اخوانهم امراء البحر الجزائريين . . وكان استخدام القوة ، مع اختلاف هدف كل قيادة عن هدف القيادة الأخرى ، في الريف وفي بقية أقاليم المفرب الأقصى ، علاوة على الأوضاع الجغرافية ، وطبيعة تكوين العناصر في كل اقليم \_ كان كل ذلك لا يساعد على نشأة وحددة فعلية ، خاصة وأن رجال الريف كانوا لا يقبلون الخضوع للقوة. ولذلك فان وحدة اقليم الريف مع بقية أقاليم المغرب الأقصى كانت وحدة اسلامية ، وتدخل تحت عنوان الرابطة الاسلمية أكثر من دخولها تحت اسم الوحدة أو حتى الاتحاد . . وجاء ضعف السلطة المركزية في المفرب الأقصى ، بعد عصر المولى اسماعيل والمولى محمد بن عبد الله ، مع صعوبة المواصلات ، وضعف الامكانيات ، لكي تؤدي الى تفكك هذه السلطنة المغربية ، وفي ضعف ، وبشكل يسمح بقلة امتداد أي سلطة مفربية داخل اقليم الريف ، الا بالود والاحسان .

وأدى ذلك الى أن يتولى رجال الريف أمور الليمهم بأنفسهم

حتى وان كان القانون الدولى لم يعترف لهم بمثل هاده الوضعية .

ولقد تطورت الأوضاع في المفرب الأقصى بعد عصر المولى محمد بن عبد الله ، وفي شكل تقهقر واضح بالنسبة للقوى الوطنية ، وخاصة في وقت زادت فيه الأطماع الاستعمارية حول هذه البلاد . . وسمكننا أن نقول ، بدون خطأ كبير ، أن العلاقة بين السلطات الوطنية في المفرب ، والقوى الاستعمارية المجاورة ، كانت تعتبر داخل نطاق الانسانية صراعا واضحا بين نظام قديم ، غلب عليه الشكل الاقطاعي ، ونظام حديث متطور ، اعتمد على رأس المال ، وبدأ النزول الى ميدان الصناعة ، بما تحتاج اليه من مواد خام وأسواق للتوزيع . . واذا كانت الدول الاستعمارية قد بدأت في زيادة اهتمامها بالأقاليم المفربية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، وعلى أساس كونها تشتمل على سواحل وعلى قواعد استراتيجية هامة ، تخدم الدول الأوربية في صراعها مع بعضها ، فإن ذلك لم يمنع من بقاء عدد من قواعد المفرب في أيدي الاسبانيين كما أنه لا ينفي أهمية العامل الاقتصادي في العلاقات المفربية الأوربية . . وكان المفرب يعتمد أساسا على انتاج المواد الزراعية والحيوانية ، أي يعتمد على الأرض ، وغلة الأرض ، وما يعيش على الأرض من نبات وحيوان وانسان ، وذلك في الوقت الذي كانت دول أوربا تعتمد فيه على التحارة ، وبدأت في النزول الى ميدان الصناعة . . كانت أهم موارد المغرب هي القمح والصوف والجلود ، ولكنه كان يحتاج الى الأدوات المصنوعة والى الأنسجة والى الشاى والسكر .. وأن نظرة واحدة لعملية التمادل التجاري هذه لتثبت أنها عملية تبادل بين نظام يعتمد على الاقطاع ، ونظام رأسمالي يعتمد على التجارة والصناعة .. ومع تزايد حاجة المفرب الى المنسوجات والى السكر والشاى ، زاد اعتماده على الدول الأوربية الفربية ، وذلك في الفترة التي انخفضت

فيها اسعار المنتجات الزراعية ، وزادت فيها أسعار المواد المصنوعة . وبدت هذه العملية في غير صالح المغرب ، ولحساب الدول الأوربية ، وهي استعمارية . ومع تزايد المصالح الأوربية في المغرب ، وزيادة اعتماده على الأوربيين ، سار ميزان الاقتصاد في صالح الأجانب ، وضد مصلحة البلاد . واحتاج السلطان الى تكوين قوات محاربة تساعده على استتباب الأمن وجمع الضرائب، فزاد اعتماده على الدول الأوربية التي يمكنها أن تزوده بالبنادق وبالبارود ، وفي نفس الوقت الذي زادت فيه الضرائب ثقلا في كل يوم على كاهل المغاربة .

وكان من الطبيعى أن يحاول المغرب تجديد نظمه ، وأن يسير على طريقة حديثة ، فاحتاج في ذلك الى رءوس أموال أوربية ، وبدأ في الدخول في مشكلة الديون الأجنبية .

انه صراع بين قديم وحسديث ، مهما اختلفت العناصر أو الوحدات أو المواقف التى تشترك فى هذه العملية . وعلينا أن نظر اليها فى نطاق يتسع لأكثر من حاكم ، ولأكثر من عصر ، حتى لا تفلت منا الخطوط العامة لتطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فى تلك الفترة من تاريخ المغرب .

ولقد حدثت هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي قامت فيه فرنسا بثورتها البورجوازية ، وعملت على القضاء على الاقطاع . وشاهد المغرب في السنوات التالية تفاعلا «مماثلا» بين الجزائر واحدى الدول الأوربية ، وهي فرنسا ، وعلى أسس اقتصادية مماثلة ، وانتهى الأمر بنزول القوات الفرنسية لاحتلال مدينة الجزائر في سنة ١٨٣٠ . واذا كان المغرب الأقصى قد وقف الى جانب المجاهدين الجزائريين ، أو تخلى عنهم ، نتيجة لضعفه في عصر المولى عبد الرحمن ، والضغط الفرنسي الذي وقع عليه ، فأن ذلك لم يمنع من انحسار قوة وسلطة وحيوية القوى الاقطاعية فان ذلك لم يمنع من انحسار قوة وسلطة وحيوية القوى الاقطاعية التي كانت تتحكم في أقاليم شمال افريقية في ذلك الوقت ، وامتدت

سلطة القوى الاستعمارية على هـــذه المناطق . وانتهى الأمر بالمفرب الأقصى الى أن يجد نفسه مجاورا لسلطات استعمارية فرنسية في الجزائر .

لقد كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي أساس تخلي المولى عبد الرحمن عن رجال الأمير عبد القادر الجزائري ، وهم في كفاحهم ضد قوات الاحتلال الأجنبية . . ولكن ، هل يوافق أحرار المفرب وخاصة في الشمال ، على مثل هذا التراجع ، أو على الاعتراف بسلطة فرنسا في الجزائر ، وهم المكافحون والمجاهدون من أجل الاسلام ؟ واذا كانت معاهدة تافنا قد حددت الحدود بين المغرب الأقصى والجزائر الفرنسية ، وعلى امتداد مائة وخمسين كيلو مترا من ساحل البحر المتوسط حتى تنية الساسي ، فالواقع أن هذه المعاهدة لم تكن ملزمة الا لسلطان المفرب والسلطات الفرنسية في الجزائر ، اذ أن عددا من رجال الريف ظل يساعد الأمم عبد القادر الجزائري ؛ وحين استتب الأمر للفرنسيين نهائيا كانت الظروف الاقتصادية والاحتماعية هي التي توجه عددا من أبناء الريف الى الاستمرار في النزول من جبالهم ، والسير صوب الشرق حتى الحزائر ، لكي ساعدوا الجزائريين في حصاد القمح ، وبعملوا في مزارع الفرنسيين الجديدة ، ويجنوا العنب ؛ وان كان ذلك لا يعنى أن الأحرار في الريف كانوا يعتر فون بسلطة الفرنسيين في الجزائر ؛ اذ أنهم كانوا لا يعتر فون بأى سلطة في اقليمهم الا لتلك القيادة التي يقومون باختيارها بأنفسهم ، وعلى أساس الديمو قراطية وعلى أساس الحرية .

وتزايدت المصالح الفرنسية في اقليم المفرب الأقصى ، وتزايدت معها الأطماع الفرنسية في هذا الاقليم . . وأصبح طريق المواصلات المؤدى من تلمسان الى وجدة وفاس ، ويعد ذلك صوب المهدية والرباط والدار البيضاء ، طريقا أساسيا للتعامل التجارى . . وزادت أهمية رءوس الأموال الفرنسية في الدار البيضاء عن رءوس

الأموال البريطانية في طنحة ، والأهمية الاقتصادية للأسبانيين في تطوان . واذا كانت اسبانيا قد أجبرت المغرب على دفع غرامة حربية كبيرة لها بعد حربها معها سنة ١٨٦٨ فأن هذا العامل نفسه قد أجبر الفرنسيين على الالتجاء الى أسـواق رءوس الأموال الأوربية ، وخاصة في باريس ، للتعاقد على القرض اللازم لسداد هذه الغرامة . . ومع نهاية القرن التاسع عشر ، واحتياج ألمانيا الى أسواق جديدة لتوزيع منتجاتها ، وموارد جديدة للمواد الخام ، أخذت المصالح الألمانية ، وبالتالي النفوذ الألماني ، في التزايد في اقليم المغرب الأقصى ، وبشكل يقربه من المصالح ومن الأطماع الفرنسية هناك . . ولكن انحلترا ذات المصالح المتفوقة في طنحة ، والتي تواحه جبل طارق ، لم تكن لتقبل رؤية تفوق النفوذ الألماني هناك على النفوذ الفرنسي ، خاصة وأنها كانت من ناحية تخشى من سيطرة ألمانيا على القارة الأوربية ، وكانت من ناحية أخرى قد تمكنت من تصفية المشكلات الفرنسية الانجليزية المتعلقة بالميدان الاستعماري في افريقية ، بعد حادثة فاشودة سنة ١٨٩٨ .. ولكن بريطانيا كانت من ناحية أخرى لا تقبل تفوق النفوذ الفرنسي في المفرب ، وبشكل يسمح لفرنسا بالسيطرة على هذا الاقليم ، والسيطرة بالتالي على الملاحة في مضيق جبل طارق ؛ ولذلك فان بريطانيا لم توافق على امتداد النفوذ والمصالح الفرنسية في منطقة مضيق جبل طارق ، وبالتالي في المنطقة الشمالية من المفرب الأقصى ، والتي تطل على البحر المتوسط ، منطقة الريف . . ومع التمهيد لعقد الاتفاق مع أسبانيا . فرضت بريطانيا على فرنسا أن تترك لاسبانيا منطقة شمال المغرب الأقصى كمنطقة نفوذ ، وأن يوضع نظام دولى لمنطقة طنجة ؛ أما بقية المغرب الأقصى فيمكن لفرنسا أن تتوسع فيه ، ودون معارضة بريطانيا ، وفي نظير « مقايضة » بعدم معارضة الفرنسيين للنفوذ البريطاني في مصر .

كان هذا هو أساس الاتفاق الودى الذى تم بين رجال السياسة

الأوربيين في السنوات الأولى من القرن العشرين .. واذا كان قد انتهى في سنة ١٩٠٤ بالاتفاق الفرنسى البريطانى ، فان فرنسا كانت قد اتخذت المغرب الأقصى وسيلة للمقايضة مع ايطاليا في سنة ١٩٠٢ وعلى أساس عدم معارضة الفرنسيين لزيادة النفوذ الايطالى في طرابلس الفرب وبرقة ، وفي نظير عدم معارضة الإيطاليين لامتداد النفوذ الفرنسى في المفرب الأقصى .. وبعد الاتفاق الودى ، وبتوجيه من بريطانيا ، وأمام خطر المنافسة الألمانية ، اتفقت فرنسا مع اسبانيا على أن تترك لها المنطقة الشمالية من المفرب الأقصى كمنطقة نفوذ .. وتمت بذلك حلقات الاتفاق بين دول الوفاق .. كمنطقة نفوذ .. وتمت بذلك حلقات الاتفاق بين دول الوفاق .. عقبات سياسية أخذت شكل مؤتمرات دولية ، أو تهديد بوقوع حرب عالمية ، مع مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة ١٩٠١ ، وأزمة أغادير سنة ١٩٠١ ،

دار كل ذلك بين العواصم الأوربية ، ولم تنجح المحاولات التى قامت بها السلطة الفعلية للمحافظة على استقلال البلاد . واذا كان المولى عبد العزيز قد اضطر الى التخلى عن السلطنة ، فان المولى عبد الحفيظ الذى تسلم الحكم بعده وعلى أساس منع الأجانب من احتلال البلاد ، قد اضطر كذلك الى التنازل عن السلطنة بعد أن ثارت عليه القبائل ، وأجبره الفرنسيون على التوقيع على معاهدة الحماية سنة ١٩١٢ .

ولكن اذا كانت السلطة الفعلية في المغرب الأقصى قد عجزت عن مواجهة مؤامرات الاستعمار العسكرية والاقتصادية ، فإن ذلك لم يمنع من ظهور قيادات جديدة في الميدان ، عملت وجاهدت من أجل الاحتفاظ باستقلال البلاد . . واذا كانت القوات قد سارت في ذلك الوقت من الدار البيضاء ومن وجــدة ، ووصلت الى فاس ، فإن ذلك لم يمنع من ظهــور حركات تحرير في منطقــة

وكانت فرنسا تحتل طرق المواصلات الأساسية الموجودة وسط منطقة نفوذها ، أما اسبانيا فكانت تركز قواتها داخيل قواعدها الواقعة على الساحل . وكان عليها أن تبدأ بعد ذلك في التوغل في الأقليم حتى تتمكن قوتها من فرض سيطرتها عليه . وعلينا أن نذكر أن فرنسا كانت في ذلك الوقت في أوج اقوتها وعظمتها الاستعمارية، سواء أكان ذلك من الناحية المادية الاقتصادية ، أم الناحية المعنوية والفكرية ؛ أما اسبانيا فكانت قد بدأت في الدخول في فترة انهيارها وضعفها ، وشهدت السنوات الأخيرة في القرن التاسع عشر فقدها لكوبا والفليين في حربها ضد الولايات المتحدة الأمريكية . . وأخيرا وليس آخرا فقد كان على اسبانيا أن تواجه رجالا يعيشون في الجبال ، ويعرفون بلادهم ، ولا يعرفون في الحق مفاوضة ولا مساومة ، ولم يخضعوا لما خضع له الآخرون . وكانت هذه العوامل مجتمعة هي أساس تلك الملحمة التي ستقع بين رجال الريف وبين الاسبانيين ، والتي سيفتخر بها العالم العربي والاسلامي ، كدرة من الدرر النادرة في تاريخه المعاصر ، وبقيادة الأمم عبد الكريم الخطابي .

#### الفصل الثالث اسرة الأمير وتكوينه الأول

في الوقت الذي تنحدر فيه سيفوح جبال الريف انحدارا شديدا صوب البحر المتوسط في الشيمال ، تنحدر فيه انحدارا بسيطا الى جنوب طنجة وصوب المحيط الأطلسي . . ومعنى ذلك أن المنطقة الشيمالية من المغرب الأقصى يمكن تقسيمها الى قسمين : القسم الشيمالي الممتد من مليلة الى سبتة ، والجزء الفربي الممتد من طنجة جنوبا حتى العرائش . . وكانت هذه المنطقة هي التي تخص اسبانيا ، وبصفتها منطقة نفوذ لها ، مع تقسيم سلطنة المغرب الأقصى الى منطقتي نفوذ ، مع الاتفاقيات الثنائية التي بدأت بين الدول الأوربية الاستعمارية منذ سنة ١٩٠٢ وسنة ١٩٠٤ وتدعمت نهائيا بمعاهدة الحماية سنة ١٩٠٣ .

كان الأهالي في هذين القسم عنهم في الداخلين في منطقة النفوذ الأسباني يختلفون في كل قسم عنهم في القسم الآخر ، وفي بعض الصفات ، وان كانوا يتشابهون في حبهم للحرية ، وفي عشقهم لها .

كانت منطقة « الجبالا » التى تقع الى الغرب والى الجنوب من طنجة قد تأثرت بالعرب نتيجة لقلة التضاريس ، وقلة صعوبة المواصلات فيها ، ونتيجة لقرب أهلها من مراكز الثقافة العربية في سهول الفرب المطلة على المحيط الأطلسي . . أما منطقة «الريف» والتى كانت تقع الى شرق المنطقة الأولى ، وتمتد فيها سلاسل الجبال الشاهقة ، فقد ظل أبناؤها يحتفظون بلغتهم البربرية ، وغم اعتزازهم بالاسلام .

ولقد عرفت قبائل الريف منذ فجر التاريخ باسم الأمازيغ ، وتمكنت من الاحتفاظ باستقلالها حتى فى ذلك الوقت الذى خضعت فيه كل من اسبانيا وطنجة والجزائر لحكم الأمبراطورية الرومانية القديمة . . ورغم اصرار الحكومة المفربية على سيادتها على منطقة الريف ، فان هذه السيادة كانت اسمية ، ولم تتعرض فى كثير أو قليل للاستقلال الفعلى لشعب هذا الاقليم . ولقد اشتهر اقليم الريف بحبه للكفاح والجهاد ، وكان هو الاقليم الذى يواجه الخطر الأوربى الزاحف على بلاد المفرب كلها .

وكانت قبيلة « بنوورياغل » والتى تعتبر أكبر وأشهر قبائل الريف ، تسكن الاقليم المواجه لميناء الحسيمة ، وساعدها ذلك على أن تصبح أكثر من غيرها تفتحا للآراء الغربية ، وأكثر من غيرها قوة ، نتيجة لامتلاكها الأراضى الزراعية ، وكان وجود ميناء الحسيمة في أيدى رجال الريف ، وتمكنهم من الاحتفاظ به نافذة حرة مفتوحة على العالم ، يزيد من قوة هذه القبيلة ومن أهميتها ، وخاصة في علاقتها بالخارج ، وفي تمكنها من الاحتفاظ بحريتها واستقلالها .

وكانت قبيلة بنوورياغل قد اختارت الأمير عبد الكريم الخطابى رئيسا لها في السنوات الأولى من القرن العشرين ، وكان يمتاز بالحكمة والحزم في نفس الوقت الذي امتاز فيه بالتفتح للآراء الفربية ، وكان يمتاز بالحكمة والحزم ، ورغبته في التقدم بالبلاد ، وهو ينتسب الى عمر بن الخطاب ، ثاني الخلفاء الراشدين ، وممثل العدالة والحق في تاريخ الدولة العربية . . وهذا الأمير هو والد صاحب الترجمة ، ولا شك أن هذا الشبل قد جاء من هسذا الأسد . . وسيتعلم الأمير عبد الكريم الابن ، من والده عبد الكريم الخطابي الأب ، كثيرا من شئون الادارة والسسياسة والحكم ، والتعامل مع الأهالي ، والتعامل مع الأجانب ، كما سيتعلم منه والتعامل مع الأهالي ، والتعامل مع الأجانب ، كما سيتعلم منه

\_ ومنذ صفره \_ معنى الحق ، ومعنى العدل ، ومعنى الحرية ، وكيفية ممارسة الاستقلال والمحافظة عليه .

كانت هذه القيادة هى أكبر قيادة تسيطر على قلب اقليم الريف ، خاصة وأنها كانت تعتز بنفسها وبرجالها وبالإسلام الذى لا يعرف فى الحق اثنين . . أما الى الغرب من هذه المنطقة فقد كانت هناك قيادة أخرى هى قيادة « الريسولى » فى منطقة الجبالا ، وكانت هذه القيادة تعتمد على صلات اقطاعية مع الأهالى ، وعلى امتيازات وحقوق للأمير الشريف على رعيته التى كان يستغلها ، باسم الدين ، وباسم ممتلكاته العقارية الكبيرة ، لكى يحصل منها على كل ما يمكنه أن يحصل عليه . . ولذلك فان التجاوب بين كل من الأهالى والقيادة فى كل من هاتين القيادتين تأثر بالأهالى من ناحية ، وبالقوى الأجنبية من ناحية أخرى ؛ وخاصة فى وقت المتداد النفوذ الاسبانى صوب الداخل ؛ كما أثر على علاقة كل منها المتداد النفوذ الاسبانى صوب الداخل ؛ كما أثر على علاقة كل منها بالأخرى ، وأن كان ذلك لن يتم بشكل واضح متبلور الا فى العشرينات ، وبعد انشاء « جمهورية » الريف .

ولقد شاهد الأمر عبد الكريم الخطابى الأب حضور بعض المستكشفين الأوربيين الى منطقته للتنقيب عن الثروة المعدنية . وادى تنافس هؤلاء المستكشفين الى زيادة اهتمام السلطات المغربية الحاكمة بسيادتها على هذه المنطقة ، حتى وان كانت هذه السيادة اسمية . . ولقد جاءت الاتفاقات الفرنسية الأسلانية في ٣ من أكتوبر سنة ١٩١٢ ، ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩١٢ لكى تضع هذه السيادة الاسمية لسلطان المغرب ، وطبقا لألقابه التقليدية في المنطقة ، تحت الحماية الاسبانية .

وكان اخوان مانسمان الألمان هم أول المستكشفين الأوربيين الذين وصلوا الى تلك المنطقة ، واتصلوا برأس الأسرة الحاكمة فى القبيلة ، وهو الأمير عبد الكريم الخطابي الأب ، اذ أنه لم يكن في

وسعهم البدء بأعمال التنقيب دون مساعدته ، وهو سيد البلاد . . ثم اتصلوا بعد ذلك بالسلطان المغربي في سنة ١٩٠٩ ، حتى يعملوا على تقوية مركزهم من الناحية القانونية ، وحاولوا أن يحصلوا منه على عقد امتياز لاستغلال مناجم المنطقة . . ثم حاولوا بعد اعلان الحماية الأسبانية بالاتفاق الفرنسي الأسباني في ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩١٢ أن يصلوا الى اتفاق مع اسبانيا . ولكنهم وجدوا اسبانيا عاجزة عن مد سلطتها الفعلية على بلاد الريف ، وعاجزة بالتالى عن اعطاء أى تسهيلات لاستغلال الموارد الاقتصادية للاقليم . . فاقترحوا عليها انشاء شركة استغلال استعمارى ، يقومون بتكوينها ، معتمدين في ذلك على صلاتهم بالشيوخ والرؤساء الوطنيين ، ولفتح بلاد الريف والجبالا للاستغلال الاقتصادى الأوربي . . ولكن الحكومة الاسبانية رفضت هذا المشروع .

ولم تكن فرنسا تنظر بعين الارتياح الى نشاط هؤلاء المستكشفين الأوربيين الألمان في منطقة الريف . وكانت اتفاقياتها مع المانيا في سنة ١٩٠٩ تسمح لها بالحصول على أولوية في عمليات التنقيب وعمليات الاستثمار في المغرب . فقام سلطان المغرب ، وبايعاز من فرنسا ، وهي الدولة الحامية في ذلك الوقت ، وباصدار مرسومين في ١٩١ ، ٢ من يناير سنة ١٩١٤ ، وطبقا للمادة ١١٢ من اتفاقية الجزيرة الخضراء ، المعقودة في ٧ من أبريل سنة ١٩٠٦ ، لتكوين لجنة تحكيم للفصل في الادعاءات والمنازعات المتعلقة باستغلال الثروة المعدنية والمناجم في السلطنة الشرقية . والمهم هو أن الحرب العالمية الأولى قد عملت على تعطيل لجنة التحكيم ، التي لم تستأنف نشاطها الا بعد نهاية هاده الحرب ، وانتهت منها في أول يونيو سنة ١٩٢١ ، وحكمت ببطلان السند الفانوني لعقود اخوان مانسمان ، سواء في منطقة الحماية الفرنسية . وكان ذلك أمرا طبيعيا ، خاصة وأن نهاية الحرب العالمية الأولى كانت قد وضعت

أسسا لتصفية الامبراطورية الألمانية نفسها فيما وراء البحار . . وكان من المنطق أن تصفى عمليات الاستغلال الألمانى الاقتصادى ، وفى صالح دول الحلفاء المنتصرة ، سواء كان ذلك في المغرب ، أم مع سكة حديد بغداد ، أو في نصيب الألمان في بترول الموصل . . وكان الألمان يدركون قبل صحور قرار التحكيم بأن هزيمة بلادهم في الحرب ستعرقل كل نشاط لهم في منطقة تزايد فيها النفوذ الفرنسى ، فانسحبوا من الميدان . . وقام أحد رجال الأعمال الأسبانيين ، وهو ايشيفاريتا دى بالباو بتبنى هذا المشروع . . وسواء أكان على اتفاق سابق مع الشركة الألمانية ، أم أنه قد استفاد من نتائج أبحاث رجالها ، فانه قد ورث عنها صلاتهم الطيبة بأسرة الخطابى . وكان نوابه يفاوضون مع محمد بن عبد الكريم الخطابى النوال في يوليو سنة ١٩٢١ . وجاءت العمليات الحربية لكى توقف كل نشاط اقتصادى ممكن للاسبانيين في الريف .

كان هـــذا هو مجمل علاقات اقليم الريف الخارجية بالألمان والأسبانيين والفرنسيين ، منذ السنوات السابقة للحرب العالمية الأولى . . ولا شك أن كل ذلك قد أثر في القيادة الوطنية الموجودة في الإقليم .

وشعر الأمير عبد الكريم الخطابى الأب بأن قبيلته تمتلك في الرضها موارد اقتصادية هامة ، اذ أن هذه البلاد تشتمل على ثروة كبيرة من خام الحديد . ودفعه ذلك الى الشعور من ناحية بضرورة زيادة تمسكه باستقلاله ، ودفعه من ناحية أخرى الى محاولة اقتباس العلوم الغربية ، ودون أن يؤثر ذلك في شخصية بلاده وفي مقومات أهلها .

وأختار الأمير اسبانيا كدولة يمكنه أن يتعامل معها ، واختارها نتيجة لقربها من اقليمه ، ونتيجة لتقارب عادات وأخلاق أهلها

مع عادات وأخلاق رجاله . . ولكن هذا التعاون كان يهدف صالح الطرفين ، مع احتفاظه بحريته وسيادته ، والمحافظة للاقليم على عاداته وتقاليده وقوانينه .

وأرسل الأمير عبد الكريم الخطابى الأب ابنه الأصيفر ، سى محمد الخطابى الى ملقة فى اسبانيا للدراسة ، ثم أرسله بعد ذلك الى مدريد للتخصص فى هندسة المناجم والتعدين . . وكان ذلك يدل على أن الأمير كان يرغب فى الاشراف على عملية استغلال الثروة المعدنية الموجودة فى بلاده ، والاشراف على العملية من قرب . أما ابنه الأكبر ، سى محمد عبد الكريم ، والذى سيخلفه فى الحكم فيما بعد ، وسيصبح قائد الثوار ورئيس جمهورية الريف، فان والده قد أرسله لدراسة العلوم العربية والدينية فى فاس ، وخاصة الشريعة والفقه . . ولقد استقر الأمير عبد الكريم الابن بعد ذلك فى مليلة ، واشتغل بالقضاء الشرعى ، وفى نفس الوقت بعد ذلك فى مليلة ، واشتغل بالقضاء الشرعى ، وفى نفس الوقت الذى عمل فيه على التحرير فى جريدة « تلغراف الريف » وعمل كذلك كمستشار للسلطات الاسبانية فى الشئون العربية .

ولقد ساعدت دراسة الأمير ، سواء في أسرته وفي اقليمه في أول الأمر ، أو في فاس بعد ذلك ، وهي مركز حركة الثقافة العربية الاسلامية في المغرب الأقصى ، واحتكاكه بالاسبانيين ، وعمله في الصحافة . ساعد كل ذلك على تكوين شخصية الأمير ، وتكوين رجل الريف الذي سينجح في تسجيل اسمه بحروف من نار في سحل كفاح العرب ضد الاستعمار .

ولقد انقطعت العلاقات بين الأمير عبد الكريم الخطابي وبين السلطات الاسبانية بعد فترة من الزمن نتيجة لسير الأسبانيين على سياسة تتعارض مع تلك التي صمم الوطنيون على السير عليها .

وأصابت عبد الكريم الخطابى خيبة فى آماله بعد اعلان الحماية الاسبانية على شمال المغرب ، وبعد معرفته للضباط الاسبانيين الذين جاءوا يمثلون بلادهم فى هذه المنطقة . . واشتكى فى سنة

هو الاتصال في كل ذلك بالجنرال خوردانا jordana المندوب السامى هو الاتصال في كل ذلك بالجنرال خوردانا jordana المندوب السامى الاسبانى . واصدر هذا الجنرال أمره الى الأمير الشيخ بالحضور لتقديم فروض الطاعة والولاء في الحسيمة ، فرفض الشيخ ، فأمر الجنرال بالقاء القبض على ابنه في مليلة ، والقائه في السجن . وبقى الأمير عبد الكريم الابن في السجن أحد عشر شهرا ، ثم أخلى سبيله لكى يوضع تحت المراقبة مدة ستة شهور أخرى ، بدعوة تعديه على أحد ضباط الشرطة الاسبانيين .

ولقد انتظر الشيخ حتى الافراج عن ابنه الأكبر ، وعودة ابنه الثانى من مدريد . وما أن وصلا الى أجدير حتى أعلن القطيعة بينه وبين الاسبانيين .

ولقد حاول بعض الأساتذة الإسبانيين دعوة محمد بن عبد الكريم للعودة الى مدريد ، ولكنه شرح لهم الحالة الموجودة في بلاده ، وسوء تصرف السلطات الإسبانية وانتهاكها للبلاد ، وانتشار اليأس بين رجال القبائل ، وضرورة تغيير أسبانيا لسياستها التي لن تنتهى الإ بالحرب ، ولم يستلم الأمير أى رد على خطاباته ، وعلم فيما بعد أن الحكومة الاسبانية قد أرسلت نسخا منها الى قوائدها العسكريين في مليلة وتطوان . . وكان معنى ذلك أنها قد أخذت تنظر اليه بعين الاعتبار ، ولكن على أساس أنه عدو مناوىء .

وصمم عبد الكريم الخطابى على المقاومة ، وعلى ضرورة الوصول الى اخراج الاسبانيين من البلاد ، فأخذ في تجميع الرجال، واستعد للقيام بعمليات منظمة . . وحين احتال الاسبانيون تافارسيت في أغسطس سنة ١٩٢٠ ، وتقع في أعالى نهر القرط ، وعلى الطريق الموصل من مليلة الى الحسيمة ، قام على رأس قوة من رجاله لمهاجمتهم . . ولكنه توفى في أثناء الزحف . . فقرر ابنه الأكبر ، وهو الذى خلفه في قيادة القبيلة \_ بالاتفاق مع أخيه

الأصفر ، وعمه عبد السلام الخطابى – قرر بالاتفاق معهم أن يستمروا في عمليات الجهاد ، ويخرجوا الاسبانيين من البلاد . . واذا كانت عملياتهم الأولى قد ظهرت وكأنهم يحاولون فيها أن يقفوا على الحياد تجاه النشاط الاسباني في أراضي القبائل المحيطة بهم ، والامتناع عن تشجيع القبائل الأخرى على الخروج عن طاعة الاسبانيين ، الا أن هذا الموقف قد تغير نتيجة لزحف الجنرال سيلفستر ، القائد الاسباني لقطاع مليلة ، وتقدمه في سنة ١٩٢١ على رأس قواته صوب الداخل .

ولقد أثبت الأمير عبد الكريم الخطابى الشاب في عملياته الحربية ، وفي ادارته للاقليم ، وعلاقاته بالخارج ، انه قائد ومنظم ورجل دولة ، قل أن يشهد العالم مثله الكثير .

## الفصل الرابع

كانت الاتفاقيات الدولية تعطى لاسبانيا من ناحية القانون الدولي اعترافا بمنطقة نفوذها في شمال المفرب الأقصى ، وعلى منطقة الريف ٠٠ ولكن اسبانيا احتاجت الى مد منطقة احتلالها الفعلى ، من قواعدها المختلفة الموجودة على الساحل الافريقي صوب الداخل ، حتى تصل الى ممارسة نفوذها الفعلى هناك . . وكان عليها أن تقوم بعمليات حربية للقضاء على القوات الوطنية ، العمليات الحربية سهلة أمام اسبانيا ، رغم امكانياتها البشرية والعسكرية ، والحربية والمالية في ذلك الوقت ، خاصة وأن طبيعة بلاد الريف ، وطبيعة رجالها ، كانت عقبات واضحة تصعب على الاسبانيين أمر فرض نفوذهم الفعلى على هذه المنطقة .. وجاءت أحوال اسبانيا والاسبانيين أنفسهم ، والمتناقضات الموجودة عندهم في ذلك الوقت ، عوامل جديدة تزيد من الصعوبات التي تواجه هذه العملية ، وتصل بها الى مرحلة المعامرة ؛ ولكى تثبت فشل مثل هؤلاء الرجال في القيام بمثل هذا العمل ، في مثل هذه المنطقة في ذلك الوقت . . وواجهت القوات الاسبانية هناك رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وصمموا على الجهاد . . وكانوا رجال الريف ، وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي .

كانت اسبانيا فى ذلك الوقت قد خضعت لسيطرة تامــة وواضحة لعدد من الضباط والعسكريين ، الذين فرضوا أنفسهم على الحياة العامة فى بلادهم ، وحاولوا أن يفرضوا أنفسهم وطريقتهم على سياسة اسبانيا الخارجية ، ويسيطروا بنفس الطريقة على منطقة نفوذهم التى اعترفت الدول بها لاسبانيا فى شمال المغرب

ولا شك فى أن شعور هؤلاء الضباط والعسكريين بضحالتهم وضعفهم قد انعكس وتبلور فى شكل صرامة واستخدام للقوة ، دون دراية بطريقة استخدامها ، والوقت اللازم لذلك . وكانت هناك عناصر عسكرية أخرى موجودة ذلك الوقت فى المغرب الأقصى ، وهى القوات العسكرية الفرنسية ، فى منطقة الحماية الفرنسية . وكانت هذه العناصر قد تمكنت باستنادها الى القوة الفعلية ، الاقتصادية والحربية ، من أن تستفيد من الظروف والواقف السياسية ، لكى تفرض نفسها على منطقة نفوذها ، وتسيطر عليها .

وكانت هذه العناصر الفرنسية قد عملت باسم القيادة الوطنية الموجودة ، وباسم سلطان المغرب ، وادعت أنها تخضع البلاد له ولسلطته ، وتقوم بهذه العملية لحسابه ، وتحمى بذلك المصالح الاستعمارية والتجارية للاوربيين هناك . وكانت قد عملت باسم (الحماية ) وطبقتها ، واعتمدت على رجال وقادة وطنيين ، لهم قيمتهم في تثبيت أقدام نظام الحكم الجديد في المنطقة ؛ وظهر من أول نظرة وكان نظام الحماية الفرنسي هو نظام تعاون وتكامل بين القيادات الوطنية والقوات الأوربية . ولكن الاسبانيين عجزوا عن فهم هذه الطريقة ، أو فهموها ورفضوا تطبيقها ، وكأنها تقلل من قيمتهم العسكرية ، ومن قيمة الانتصار الذي كانوا ينشدونه على الأهالي . وحاولوا أن يحكموا منطقة نفوذهم بالقوة ، وبالقوات العسكرية ، وبدون تفاهم مع الوطنيين ، واستنادا الى حقوق العسكرية ، وبدون تفاهم مع الوطنيين ، واستنادا الى حقوق المنفقوا عليها مع الدول الأوربية . وكانت هـنه الطريقة تعتبر

صداما واضحا مع كل ما هو وطنى ، ودفعا للأهالى الى الوقوف مع قياداتهم الوطنية أمام الأجنبى المحتل . ولم يكن استخدام القوة مع الرجال الأحرار الا ليزيدهم بأسا وقوة وتصميما على رفض التحكم في بلادهم . وفهم الأهالى أن السياسة الاسبانية تعمل من أجل عظمة اسبانيا وعزتها ومصالحها وحدها ، دون اعتراف للوطنى بأى حق في بلاده . . وكان هذا يدل على انقلاب الأوضاع خاصة وأن رجال المغرب كانوا يعلمون بما قاموا به في الأندلس ، وما قدموه لهذه البلاد من تراث وحضارة ، ونظام حكم ، ومن دماء .

وكانت اسبانيا قد حاولت عن طريق بعض قوادها في شمال المغرب ، وفي فترات معينة ، من استخدام « السياسة » ، أو الوسائل السلمية تجاه الأهالي ؛ ولكن هذه السياسة جاءت خرقاء ، وجاءت متحكمة كذلك في عباد الله الصالحين ، ومتعارضة مع مصالحهم ، خاصة وأنها اشتملت على محاولات لمساعدة أحد الأهالي على فرض نفسه على الاقليم بأكمله ، وفي نظير اعترافه بولائه لاسبانيا ، كما تمثل ذلك في سيياسة الجنرال خوردانا والجنرال بورجيت تجاه الشريف الريسولي . . ولم يكن في وسع والجنرال بورجيت تجاه الشريف الريسولي . . ولم يكن في وسع الأهالي أن يقبلوا أن يهضموا مثل هذه السياسة ، خاصة وأن الريسولي افتقر الى الشعبية ، وكان يستخدم الشدة والعنف مع الأهالي ، ويعمل على استغلالهم ؛ كما أن ترابط مصالحه المالية مع الأوربيين ، وانفصاله عن رجاله الوطنيين ، لم يكن مما يساعد على موافقة الأهالي على مثل هذه السياسة .

وكان الاسبانيون قد حاولوا كذلك الدخول في عملية تقليب واثارة الرؤساء الاقطاعيين الوطنيين بعضهم على بعض ، حتى تتمكن اسبانيا من الوصول عن طريق هذه التفرقة الى السيادة ، كما ظهر في سياسة الجنرال بيرنجر ، والذي تعتبره اسبانيا أكبر قائد وادارى أرسلته الى المغرب في تلك الفترة . وانواقع أن هذه السياسة كانت تتعارض مع المصالح الفعلية للقــوى الوطنية

الموجودة فى المنطقة ؛ واذا كانت بعض القيادات قد وافقت عليها ، فان رجال الثورة والجهاد قد رفضوها . وكانت الوحدة الوطنية أمام عدو أجنبى ومسيحى ، وعدو تقليدى ، لا تسمح لمثل هذه السياسة بالصمود طويلا فى الميدان .

ولقد دل كل هذا على افتقار اسبانيا الى الرجال الذين يمكنهم منازلة يمكنهم النزول الى بلاد الريف ، والرجال الذين يمكنهم منازلة أبطال الريف ، ولا شك أن هسذا العامل ، مع شعور اسبانيا بالضعف ، جعلها تتشبث بضرورة استخدام القوة والشدة ، والى أقصى درجة ممكنة ، ما دامت تفتقر الى رجال الفكر والعلم والسياسة ، وذلك في الواقت الذي كانت فيه اسبانيا أكثر تخلفا عن جارتها الأوربية ، وزميلتها في المفامرة المغربية ؛ أكثر تخلفا عن فرنسا ، وفي النواحي العسكرية والاقتصادية ، وكان من الصعب اقامة مقارنة بين القوات العسكرية والاقتصادية لكل منهما .

وكان الاسبانيون قد بدءوا عملياتهم لاحتلال منطقة نفوذهم في شمال المغرب الأقصى من ثلاث قواعد هى مليلة في الشرق ، وهو الكان الذى بدءوا منه تقدمهم صوب الداخل في ٢٠ من سبتمبر سنة ١٩٠٩ ، وسبتة التي كانوا قد تقدموا منها جنوبا مع ساحل البحر الى تطوان ومصب ريومارتان في ابريل سنة ١٩١١ ، ومن شماطيء المحيط الأطلسي وذلك الشريط الساحلي الواقع بين العرائش ومنطقة طنجة ، والذي احتلوه في صيف سنة ١٩١١ . وكان احتلال الاسبانيين لتلك المناطق من الأراضي السهلة المنسطة وكان احتلال الاسبانيين لتلك المناطق من الأراضي السهلة المنسطة لصعوبتها وصعوبة أراضيها ، وأراضي منطقة الجبالا المكملة لها . وبدلا من أن يتخذ الاسبانيون سياسة الشدة ، ويضعوا خطة عسكرية لاخضاع بقية منطقة نفوذهم ، والسيطرة عليها ، بدءوا في استخدام السياسة ، وقام الجنرال خوردانا ، المندوب السامي الاسباني بالاتفاق في سبتمبر سنة ١٩١٥ مع الريسولي ، رغم أنه كان قاطع طريق معروف ، يقيم في تلك المنطقة ، ويفرض نفسه عليها ،

ويعيش من السلب والنهب ، ويحتمى وراء النفوذ الأجنبى ، و فشلت هذه المحاولة الاسبانية للسيطرة على منطقة الجبالا بهذه الطريقة ، ما دام الريسولى كان يفتقر الى شعبية بين الأهالى ، ويفتقر الى تقرير الرؤساء المحيطين به ، ولذلك فان الجنرال بيرنجر الذى خلف الجنرال خوردانا فى منصب المندوب السامى فى نوفمبر سنة ١٩١٨ قد اختار سياسة العمل ، وسياسة العمليات العسكرية ، ودون أن تكون لديه الخبرة والرجال اللازمون لذه العملية ، وفى ظروف معنوية غير مواتية ، وفى أراض تصعب طبيعتها من عملية تنفيذ مثل هذه السياسة ، وكان رجال الريف يتتبعون من أعلى معاقلهم تحركات الاسبانيين العسكرية ، ومناوراتهم السياسية ، ولنزالهم ، ولاخراجهم من البلاد ،

حقيقة أن اسبانيا كانت قد سلحت قواتها بآخر وأحسن ما أنتجته المصانع الحربية الأوربية في فترة الحرب العالمية الأولى وما بعدها ؛ ولكن التسليح لم يكن ليعوض افتقار الجنود الى حسن التدريب ، والى الضبط والربط . واذا كان أبناء الربف قد افتقروا في أول أمرهم الى الأسلحة ، فانهم قد تمكنوا من الحصول عليها ، ومن أيدى الأعداء ، وفي ميدان المعركة ؛ واعتمدوا في ذلك على حسن تنظيم قواتهم ، وبشكل ساعدهم على التفوق على خصومهم . . وكان من الصعب على الاسبانيين معر فة طبيعة الأرض، واستغلالها لصالحهم أكثر من معرفة أبناء البلاد بها ، وبكل شبر منها ، هذا علاوة على ارتفاع الروح المعنوية عند الرجال الوطنيين ، ويصفتهم من الأحرار والثوار ، وبشكل لا يمكن موازنته بالروح المعنوية لجنود تعمل في الميدان الاستعماري . وكان أبناء البلاد لدافعون عن أراضيهم وأبنائهم وأرزاقهم ، وما دام التحدى والقوة هو موضوع الجدال ، فإن أبناء الريف كانوا يدافعون كذلك عن شرفهم ، ويدافعون عن بلاد الاسلام ضد القوات المسيحية .. ولا شك أن هذا السلاح المعنوى كان عاملا فعالا في وصول الثوار في بلاد الريف

الى مستوى عال من « التسخين السياسى » ، يصعب على أى عدو عملية نزالهم ، وخاصة في معاقلهم .

وعلينا أن نضيف الى ذلك مسألة انقسام القوات الاسبانية في اقليم شمال المفرب الى ثلاث وحدات محاربة ، لها ثلاثة قيادات : الأولى في مليلة في الشرق ، والثانية في سبتة المطلة على المضيق ، والثالثة في العرائش الواقعة على المحيط الأطلسي جنوب طنجة ؟ ورغم أن هذه القيادات الاسبانية لم تكن منفصلة عن بعضها جغرافيا ، الا أن كلا منها كان يتصل بوزير الحربية الاسبانية في مدريد رأسا . . وكان هذا الاتصال المزدوج بينها وبين القائد العام في شمال افريقية ، ومع وزارة الحربية في مدريد في نفس الوقت ، يعتبر فوضى واضحة ، تتعارض مع حسن التنظيم ، وتهدد بفشل أي سياسة أو خطة متكاملة فيما بينها ، وخاصة اذا ما تدخل عامل التنافس الشخصى بين هؤلاء القادة ، الفخورين بأنفسهم أكثر مما يتطلبه واقع الأمر .. وامتلأ الموقف بالمتناقضات بين هذه القيادات ؛ فنجد من ناحية أن حكومة مدريد قد عينت الجنرال بيرنجر في أول سبتمبر سنة ١٩٢٠ قائدا عاما للقوات الاسبانية في شمال افريقية ، علاوة على كونه مندوبا ساميا في المنطقة ، وكان السياسية في المنطقة بأكملها . ولكن الجنرال بيرنجر ترك لقواد المناطق المختلفة الخاضعة له حرية الاتصال بحكومة مدريد ، وبوزارة الحربية في مدريد ، وبشكل يسمح بزيادة الفوضي ، ويتنافي مع التخطيط ، ومع سياسة التكامل في العمليات . وشهد العام التالى فشله في احبار الحنرال سيلفستر على تنفيذ سياسته وخطته الاستراتيحية .

وعلينا أن نذكر بعد ذلك سوء أحوال وسائل المواصلات بين القيادات الثلاث ، والحالة العامة التي عاش فيها ضباط أركان الحرب الاسبانيين في ذلك الوقت ، وفساد القادة في الجيش الاسباني نتيجة لتدخل العوامل السياسية والشخصية بينهم .

وأدت كل هذه العوامل الى اضعاف مجموع القوات الاسبانية فى تلك المنطقة ، فى ذلك الوقت الذى قرر فيه رجال الريف وقف التوسع الاسباني ، وطرد الاسبانيين من البلاد .

والظاهر أن الجنرال سيلفستر كان قد فرض على الجنرال بيرنجر فرضا ، وأن روح التنافس بينه وبين رئيسه قد دفعته الى القيام بهجوم من مليلة في الوقت الذي كان الجنرال بيرنجر يرغب فيه في تركيز كل قواته في القطاع الغربي . . وكان الجنرال سيلفستر يعتمد على الدسائس ، ويستند الى بعض الشخصيات الكبيرة في مدريد لكى يستمر في منافسته لقائده الأعلى ، ومناوشته له .

لقد كانت ظروف الاسبانيين غير مواتية ، في الوقت الذي بدءوا فيه في النزول الى ميدان العمليات ، وفي الوقت الذي صمم فيه رجال الريف على القضاء على هذه العمليات ، وعلى تحرير البلاد من الأحانب .

وكانت خطة الجنرال بيرنجر تتلخص في اخضاع احدى المناطق بعد الأخرى . وكانت تستتبع تركيز معظم قواته في هذه المنطقة ، واتخاذ موقف المدافع في القطاعات الأخرى ، حتى لا يوزع قواته ومجهوداته ، وحتى يتمكن من الوصول الى حل عملى في جزء معين، قبل أن يبدأ العمل في بقية الأجزاء . . وبدأ الجنرال بيرنجر في تنفيذ خطته ، وأخضع الانجارا ، واستعد لهاجمة الريسولى . وأوعز الى خليفة السلطان في المنطقة الخليفية ، أى المنطقة وأوعز الى خليفة السلطان في المنطقة الخليفية ، أى المنطقة الإسبانية ، بأن يعلنه خارجا عن القانون ؛ وصدر بيان بذلك بالفعل في ٥ من يونيو سنة ١٩١٩ . وتمكن الاسبانيون من احتلال بشفشاون ، لؤلؤة الجبل ، في ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٢٠ ، وذلك كجزء من عملية تهدف عزل الجبالا وتطويقها ؛ ثم هاجموا الريسولى في سنة ١٩٢١ . ووصلت القوات الاسبانية الى مسافة سستة في سنة ١٩٢١ . ووصلت القوات الاسبانية الى مسافة سستة كيلو مترات من تازاروت ، قصبة الريسولى ، في أثناء العمليات

التى وقعت فيما بين ٢٥ من يونيو ١٦٠ من يوليو من تلك السنة . وأعطى الجنرال بيرنجر للريسولى مهلة تنتهى فى يوم ٢٢ من يوليو لكى يسلم . . ولكن هزيمة ساحقة وقعت فى نفس اليوم لقوات الجنرال سيلفستر فى قطاع مليلة ، على أيدى رجال بنوورياغل ، وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابى . . وحينما وصلت خطابات الريسولى الى أيدى الجنرال بيرنجر كان هو ورجاله قد ابتعدوا صوب الشرق ، لكى يحاولوا انقاذ ما يمكن انقاذه من بقايا جيش القطاع الشرقى ، الذى أنهى عليه رجال عبد الكريم الخطابى .

#### الفصيل الخامس معركة أنسوال

كان الجنرال سيلفستر قد أخذ في اعداد مشروع خاص به في قطاع مليلة ، في نفس الوقت الذي كان الجنرال بيرنجر ينفذ فيه خطته في الفرب . وكانت خطة الجنرال بيرنجر تتطلب المحافظة على الهدوء في بقية القطاعات الأخرى ، والى أن تتم عملية اخضاع اقليم الجبالا . . والواقع أن مشروع الجنرال سيلفستر لم يكن مضادا لمشروع رئيسه ، الا أنه كان يهدد بالوصول الى اشتباكات مسلحة ، وحالة حرب وعمليات ، في الوقت الذي الشغلت فيه بقية القوات الاسبانية في القطاعات الأخرى في عمليات خاصة بها .. وتقدم الجنرال سيلفستر في سنة ١٩٢٠ الى غرب نهر القرط واحتل دار داريوس في شهر مايو ، ثم تافارسيت في شـــهر أغسطس . . ولم يصادف الجنرال سيلفستر مقاومة من جانب قبائل بنوورياغل ، فاعتقد في سهولة الأمر عليه ، وفشل في معرفة . تصميم هؤلاء الرجال على استدراجه ، وكذلك استدراج قواته في داخل المناطق الجبلية المرتفعة .. واستمرت قوات الجنرال سيلفستر في تقدمها دون أن يتمعن هذا القائد في الأمر ، وحصلت على بعض الانتصارات في مدة أسابيع اقليلة ، فدفع ذلك قائدها الى الشعور بالفرور ، والاستمرار في التوغل ، حتى احتل أنوال في ١٥ من مايو سنة ١٩٢١ . . ولم يعرف أن هذا الانتصار كان مجرد انتصار وقتى .

كان زحف الاسبانيين بهذا الشكل اعتداء واضحا على حقوق الاقليم ، واستهانة برجاله ، وعدم اعتراف بحرية رجال الريف . .

وحاول الأمير عبد الكريم الخطابي أن يحذر الجنرال سيلفستر من خطورة الاستمرار في التقدم ، والدخول في مناطق لا تعترف بحكم اسبانيا أو بالحماية الاسبانية الأجنبية . . ولكن الجنرال سيلفستر كان قد أعماه الفرور ، واعتقد في امكانية فرض نفسه وقواته على البلاد ، فأصم أذنيه عن نصيحة الأمير عبد الكريم الخطابي ، التي كانت تحذيرا وانذارا للأجانب في نفس الوقت . ويظهـر غرور الجنرال سيلفستر من أنه قد قام بهذه العملية رغم اخبار الجنرال بيرنجر له في ۲۱ من مايو بأنه لن يتمكن من ارسال أي نجدات اليه . . كما أن الكولونيل موزاليس ، قائد الشرطة والمسئول عن الأمن العام في قطاع مليلة ، كان قد أوصاه باستخدام السياسة بدلا من الشدة والعنف ، وخاصة مع الأمير عبد الكريم الخطابي . . ولكن الجنرال سيلفستر أصم أذنيه عن كل هذه النصائح ، وأرسل ردا جافا كل الجفاف الى الأمير ٠٠ وذكر له أن اسبانيا لها من القوة ما يسمح لها بالذهاب أينما شاءت ، وانه قد صمم شخصيا على دخول أراضي بنوورياغل واخضاعهم ، حتى ولو كان رجال عبد الكريم انفسهم سيحاولون منعه . وهكذا اختار هذا الجنرال طريق العنف بدلا من السياسة والتفاهم ، والمحبة والاحسان ، وحمل قراره معنى الفرور والتحدى ، وفي وقت صعب فيه على قيادة الجيش الاسباني العامة أن تسانده في حركته ، ما دامت هذه القيادة كانت مشغولة أمام الريسولي في اقطاع الجبالا .. واتخذ هذا الطريق لكي يسير في أراض طبيعتها في صالح الوطنيين، ولهم روح معنوية تمتاز عن روح الاسبانيين .

وكانت قوات الجنرال سيلفستر مشكلة من ٢٤٠٠٠٠ جندى ، منهم أربعة آلاف من مجندى المفاربة ، وكان لديه في أرض العمليات في الداخل ما يقرب من ٢٤٠٠٠٠ جندى ، مجهزين بالأسلحة والمدفعية والمدافع الرشاشة . . فصمم على تنفيذ وعيده دون استشارة الجنرال بيرنجر ، واحتل جبل عبران في أول يوليو ، وهو جبل يقع على بعد ١٢ كيلوا مترا من أنوال ، ويطل على

الحسيمة ومنطقة أجدير ، مركز قبيلة بنوورياغل . وكان معنى ذلك الدخول في الحرب ضد الأمير عبد الكريم الخطابي .

وكانت قيادة الأمم عبد الكريم الخطابي لقبائل بنوور باغل أساسا صالحا لتوليه قيادة عمليات تحرير البلد من المحتلين الأحانب . كما أن التفاف عدد من رجال المنطقة المحيطة به حوله ، وتصميمهم على الجهاد ، قد عمل على زيادة عدد رجاله اللازمين للنزول الى المعركة . . وكان الأمير عبد الكريم الخطابي مع تلك المحموعة من الرجال التي أحاطت به ، وأصبحت أركان حرب له ، قد بدأ في تنظيم الرجال وتوزيعهم على المناطق والمواقع في الجبال ، وتسهيل عملية الاتصال بهم ، وبطريقة منظمة ، وفي شروط واعية من الضبط والربط ، مع كفاءة عالية في التدريب . وكانت هذه المواقع المنتشرة على سفوح الحبال وقممها 6 والتي تتصل ببعضها سمهولة ، وتحظى بتأبيد كل الأهالي ومعونتهم ، وحتى النساء والأطفال ، تعتبر شبكة قوية يصعب على أي قوات أجنبية أن تقضى عليها بسهولة . وكانت الطرق والمسالك الموجودة في هذه النطقة الحلية قليلة في عددها ، وخاصة تلك التي تسمح بمرور قطع المدفعية وقوافل التموين . . وكان في وسع الوطنيين أن يقوموا باصطياد هذه الطوابير المتحركة بمنتهى السهولة ، وهم في مواقعهم ومراكزهم المنتشرة في كل مكان ، والتي يصعب على العدو أن تكتشفها بسهولة . وكان هذا التنظيم لمجاهدي الريف ، مع حسن الضبط والربط ، سببا أساسيا لانتصار هؤلاء الرحال على القوات الاستعمارية المغرورة ، والتي تزحف في الاقليم ، وفي ظروف في غير صالحها .

وما أن احتل الاسبانيون جبل عبران حتى قام رجال بنوورياغل بمهاجمته في نفس الليلة ، وتمكنوا من احتلاله . وكانت بداية العمليات الحربية . وكانت القوة الاسبانية المعسكرة في هذا الموقع تتكون من ٢٥٠ جنديا ، منهم مائتان من المجندين المفاربة . وما ان ابتدا القتال القتال حتى أسرعوا بترك خطوطهم ومواقعهم ،

وأسلحتهم فى أيديهم ، وانضموا الى اخوانهم المفاربة المهاجمين . واثبتت هذه العملية عدم أمن استخدام العناصر الوطنية فى القوات الاستعمارية ، فى وقت ثورات التحرر الوطنية ، كما أثبتت وجود صلات بين رجال عبد الكريم الخطابى وبين المجندين المفاربة فى القوات الاسبانية فى شمال افريقية فى ذلك الوقت .

ولقد واصل أبناء الريف هجومهم بعد ذلك على جميع المواقع التى كان الاسبانيون قد احتلوها فى شهرى ديسمبر ويناير فى هذه المنطقة ، وحاصروا هذه المواقع . واضطرت حامية ايجربين الى الاستنجاد بالجنرال سيلفستر ، وطلبت امدادها بالماء والمؤن . وحاول الجنرال أن ينجدها ، وأرسل طابورا للقيام بهذه العملية . ولكن هذا الطابور الاسبانى فشل فى فك حصارها ، أو المرور بين القوات الوطنية المحاصرة لها ، وفشل حتى فى الاتصال بها .

وشعر الجنرال سيلفستر بخطورة الموقف بعد أن وجد قواته ومواقعه محاصرة في كل مكان .. وشعر بأن كل اتصال بينها قد انقطع .. فاضطر الى القيام بمحاولة لتجميع معظم قواته في مكان معين ، حتى يتمكن من مواجهة الموقف ، وعمل على تركيز جميع قواته الموجودة في قطاع مليلة في موقع أنوال ، وحاول أن يقوم بعمليات جديدة لفك حصار أيجربين في ٢١ من يوليو .. ولكن رجال الريف كانوا قد حصنوا خطوطهم حولها ، وردوا الاسبانيين القادمين من جديد .

وساء الموقف في ايجربين ، وانخفضت الروح المعنوية عند المحاصرين ، وثارت فكرة العزة والكرامة نتيجة لرؤيتهم الهزيمة ماثلة أمام أعينهم ، وعلى أيدى الوطنيين ، وفي وسلط هله المتناقضات من روح الاستسلام والعزة والرغبة في الانتصار ، أخذ بعض الضباط في الانتحار ، حتى لا يعيشوا ويروا الهزيمة . . ووصل الذعر الى قلب الجنرال سيلفستر نفسه ، الذي قرر العمل على انقاذ ما يمكن انقاذه ؛ وأصدر أمره باخلاء أيجربين العمل على انقاذ ما يمكن انقاذه ؛ وأصدر أمره باخلاء أيجربين

والانسحاب منها . ولكنه شعر بأن قواته الرئيسية التى جمعها في أنوال نفسها قد أصبحت مهددة بعد أن حاصرها وطوقها رجال الريف ، وفي ليلة مليئة بالقلق فقد القائد الاسباني سيطرته على الموقف ، وسيطرته على نفسه ، في الوقت الذي فقد فيه الجنود روحهم المعنوية ، وانتشر بينهم الذعر ، وفي صبيحة اليوم الثاني والعشرين ، وتحت تأثير الخوف من هجوم رجال الريف ، أصدر الجنرال سيلفستر أمره بالانسحاب من أنوال نفسها ؛ وكان الالتحام ، والفوضي ، وكانت الهزيمة الساحقة .

ومن الصعب على الخبراء العسكريين أن يقدموا تقريرا مفصلا عن طريقة سير العمليات في هذا اليوم ، وفي هذه الموقعة ، اذ أن مواقع رجال الريف حول أنوال ، وطريقة تحركاتهم وقت محاولة الاسبانيين الخروج والانسحاب لا تزال أمرا غير ثابت من الناحية العملية . . وبقى الجنرال سيلفستر في ذلك الموقع ، ولكن أحدا لم يعرف مصيره على وجه التحديد . أما القوة الاسبانية فانها قد اند فعت على الطريق الموصل الى مليلة ، وفي حالة ذعر وفوضى ، وروح معنوية لا تحسد عليها . وقام المجندون المغاربة في القوات الاسبانية بالانفصال عن هذه القوات ، وانضموا الى اخوانهم رجال الريف ، واشتركوا معهم في مهاجمة وتعقب الاسبانيين أثناء .

وكان لأسبانيا عدد من الحاميات موزعة على مواقع عسكرية بين أنوال ومليلة ، وكان عدد هذه المواقع ١٣٠ موقعا ، وفر معظم رجال هذه الحاميات ، الا من بقى في مكانه منهم ، فقد اضطر الى التسليم .

ولم يأت يوم ٢٥ من يوليو الا وكل الاقليم ، وحتى أسوار مليلة ، قد وقع في أيدى الثوار المجاهدين . . حقيقة أن الجنرال نافارو كان قد تمكن من أن يصل ببقية القوة المتقهقرة الى ما يقرب من . ٤ كيلو مترا من مليلة ، ولكنه كان قد فقد كل قطع المدفعية ،

ومعظم أسلحته وذخائره وتموينه .. ورغما عن أن الجنرال بيرنجر كان قد وصل الى مليلة فى ٢٣ الا أنه قد فشل فى الخروج من المدينة ، و فشل فى كل المحاولات التى قام بها لانقاذ بقايا هـــذه القوات المتقهقرة والمنسحبة فى هزيمة تامة ، وفى فوضى واضحة . وظل الجنرال نافارو مع بقايا جنوده محاصرا فى مواقعه أمام مليلة ، وعجز عن الوصول الى القاعدة الاسبانية الرئيسية ، وعن الاتصال بقائده العام بيرنجر هناك . . وظل على هـــذا الوضع حتى يوم بقائده العام بيرنجر هناك . . وظل على هـــذا الوضع حتى يوم قرب اسبانيا نفسه من مدون أن يتمكن أحد من امداده أو انقاذه ، رغم قرب اسبانيا نفسه من مليلة . فاضطر الجنرال نافارو الى التصليم الى قوات التحرير المفربية المحاصرة له ، فأرسلوه أسيرا الى الأمير عبد الكريم الخطابى ، القائد العام لعمليات التحرير .

ولقد قضت هذه العملية على جيش الجنرال سيلفستر ، ولم يبق بعدها في مليلة نفسها الا بضع مئات من الجنود . واذا ما رجعنا الى احصائيات الاسبانيين أنفسهم عن خسائرهم فيها فاننا نجد اعترافهم بفقد ٧٧٢ر١٤ رجلا ؛ و ١٠٥ر٢٩ من البنادق و ٣٩٢ مدفع رشاش و ١٢٩ مدفع ميدان ، علاوة على ٧٠٥ أسيرا .

وعلينا أن نعترف بأن هذه الهزيمة التى حاقت بالاسبانيين في أنوال على أيدى رجال عبد الكريم الخطابى كانت أكبر وقعا من الناحية النفسية عنها من الناحية المادية ؛ ولم يكن أى جيش أوربى قد ذاق مثل هذه الهزيمة الساحقة على أيدى الوطنيين فيما وراء البحار منذ هزيمة القوات الايطالية في عدوة سنة ١٨٩٦ .

ومنذ ذلك الوقت سيطرت « المسألة المغربية » ومشكلة الريف، على الحياة العامة في اسبانيا ، وسحقت ميزانياتها واستنزفتها ، وأضعفت قوتها من الرجال . أما الريف فانه قد سار في طريق الثورة ، هادفا تحرير بلاده ، وبقوة رجاله ، وبقوة السلاح ، وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي .

# الفصل السادس مواصلة عمليات التحسرير

اعتمد الأمير عبد الكريم على الفنون الحديثة الموجودة في دول الغرب أساسا للقيام بعملياته ، في الوقت الذي عجز فيه الاسبانيون عن تطبيق هذه الفنون في منطقة نفوذهم في شههمال المغرب . ودرس الأمير الاستراتيجية التي طبقها في الحرب ، وأصبح يحصل على ما يلزمه من مال وسلاح من أيدى الاسبانيين أنفسهم . وزود أبناء الريف أنفسهم بما يلزمهم من معدات وأسلحة وذخائر ، وحتى أجهزة التليفون ، والآلات الكاتبة ، وذلك من الفنائم التي كانوا يحصلون عليها من الاسبانيين . أما الأموال فكانوا يتسلمونها نظير افتداء ما يقع في أيديهم من أسرى . لقد تمكن عبد الكريم الخطابي بهذه الطريقة من أن يزود اقواته بكل ما يلزمها ، وبشكل الخطابي بهذه الطريقة من أن يزود اقواته بكل ما يلزمها ، وبشكل ساعد على استمرار نمو قوته ، وبشكل أرهب الأعداء .

ولقد سرت بعض الاشاعات مدعية أن الأمير كان يتلقى المال والسلاح ، والذخائر وبعض المعونة الفنية من دول خارجية ، وبشكل سمح لكل دولة أوربية بأن تتهم الوطنيين في الدول الأخرى المعادية لها ، أو المنافسة لها ، بمساعدتها لعبد الكريم ، والواقع أن مروجي هذه الاشاعات كانوا من قصر النظر والتعصب بشكل جعلهم لا يفكرون في امكان قيام رجال الريف بقوة سواعدهم وقوة ايمانهم بتحقيق مثل هذه الانتصارات ، ولم يتسلم الأمير عبد الكريم أي معونة خارجية في أثناء قيامه بجهاده التحرري ، وأعلن ذلك في بلاغ رسمي أمام مندوب جريدة التايمز في لندن في يوم ١٢ من أكتوبر سنة ١٩٢٤ ، وهو البلاغ الذي نشر في هده

الجريدة في اليوم التالى .. ولقد زادت قيمة انتصارات أبناء الريف نتيجة لوقوفهم أمام عدو ثبتت عدم صلاحيته للنزول الى مثل هذا الميدان ، وأمام أمثال هؤلاء الرجال .

وكان الأمير عبد الكريم الخطابى ثائرا يعرف معنى الثورة ، وقائدا يعرف طريقة وضع الخطط ، وطريقة الوصول الى هدفه ، والانتصار . وكان وطنيا يؤمن بحق أبناء البلاد فى أن يعيشوا فى ظل حرية ، وفى ظل مساواة ، فرفض سيطرة الأجنبى وتسلطه على منطقة لم تعرف القهر أو الخضوع ، منذ فجر التاريخ .

وكان الأمير عبد الكريم الخطابي قد صمم على رفض الحماية الاسبانية ، وصمم على الاستقلال ، وعلى ضرورة ضم كل رجال الريف والجبالا الى ثورته ، والسير بهم في حرب تحرير وطنية ضد الاسبانيين .

لقد كان في وسع أبناء الريف أن ينهوا الحرب بسرعة ، وبموقعة عسكرية هامة ، اذا ما قاموا بعد أنوال بالزحف على مليسلة ، ومحاصرتها واحتلالها ، خاصة وأن هذه المدينة ظلت لمدة أسابيع عديدة بعد هزيمة الاسبانيين في أنوال وحاميتها ضعيفة ، ولكن افتقار أبناء الريف الى وسائل الدفاع البحرية والساحلية أجبرهم على الاحتفاظ بقوتهم لعمليات تقع في ميادين أخرى ، ويضمنون فيها النصر ، وعلى أى حال فقد سمح ذلك للاسبانيين بارسال قوة بلغت ستين ألف جندى الى هذه المدينة المهددة ، وبدأ الجنرال بيرنجر هجوما مضادا في ١٢ من سبتمبر سنة ١٩٢١ ، وبعد سنة وخمسين يوما من هزيمة أقواته ، أو هزيمة قوات قائده وبعد سنة وخمسين يوما من هزيمة أقواته ، أو هزيمة قوات قائده خورخو ، وهو الجبل الذي يتحكم في مليلة من الجنوب الفربي ، الا في الأسبوع الأول من شهر نو فمبر ، وأما خط نهر القرط فانهم لم يبلغوه الا بعد شهر آخر ، ولكن الإسبانيين تمكنوا من احتلال الشريط الساحلي الواقع بين نهرى القرط والمليلة قبل

نهاية العام ، واحتلوا دار داريوس في أعالى وادى القرط في ١٠ من يناير سلمة ١٩٢٢ ، ولكن بعد أن بلغت قواتهم في شمال المغرب ١٥٠٠٠٠٠ مقاتل ٠

وعند هذه المرحلة أوقف الجنرال بيرنجر هجومه المضاد في قطاع مليلة ، وعاد الى استراتيجيته القديمة ، التى تقضى بالبدء باخضاع القطاع الغربى ، قبل الاستمرار في العمليات في القطاع الشرقى ، قطاع مليلة ، قطاع الأمير عبد الكريم الخطابى . وكان هذا يدل على عجز الجنرال عن الحصول على أى انتصارات أمام الأمير عبد الكريم ورجاله ، ومحاولته البحث عن انتصارات جانبية أخرى ، يصفق لها الرأى العام في اسبانيا ، وقد تساعد على عودة ثقته بالعسكريين الفاشلين .

ولكنا نلاحظ أن موقف الاسبانيين قد ساء حتى في القطاع الغربي ، خاصة وأن الريسولي كان قد أفلت من قبضتهم في الوقت الذي تأهبوا فيه لأسره ، وأن بعض قوات عبد الكريم نفسها قد أخذت في مهاجمة الاسبانيين في هذا القطاع الغربي .

ولقد قامت قوة من رجال الريف ، بقيادة محمد عبد الكريم، ومجهزة بالمدفعية المأسورة من الاسبانيين ، بالهجوم على الواقع الاسبانية الواقعة على خط المواصلات بين تطوان وشفشاون في الاسبانية الواقعة على خط المواصلات بين تطوان وشفشاون في أبناء الريف ، وبشكل أعجز الاسبانيين عن سحب هذه الحاميات حتى ١٩ من نوفمبر . . ولم تتم هذه العملية الا بعد معارك عنيفة ، ومريرة على الاسبانيين ، ثم عاد الجنرال بيرنجر الى استراتيجيته السابقة في سنة ١٩٢٢ وركز قواته ضد الجبالا ، ونجح في ١٢ من مايو في الاستيلاء على قصبة الريسولي في تازاروت ، ولكنه اضطر الى الاستقالة حينما شعر أن حكومة مدريد ستضحى به أرضاء الرأى العام ، وخصوصا بعد اتهامه بتوريط الحكومة الاسبانية في شمال المغرب .

وجاء الجنرال برجيت خلفا له ، وغير في الحال سياسته ، بل قلبها رأسا على عقب . فبدأ المفاوضات مع الريسولي حتى يسمح لنفسه بتركيز كل قواته في قطاع مليلة ضد عبد الكريم . . ولقد دامت المفاوضات بين الاسبانيين والريسولي من ٦ من أغسطس حتى ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٢٢ وقبل الريسولي التسليم ، وان كانت شروط هذا التسليم اقد تركته سيد الموقف . . وجللا الاسبانيون عن تازاروت ، وقبلوا دفع تعويض للريسولي عما أتلفته العمليات الحربية في منطقته ، وقبلوا نقل جميع الضباط والموظفين من الاسبانيين والوطنيين الذين أعلن الريسولي عدم رضائه عنهم . . وكان ثمنا باهظا دفعه الجنرال برجيت في القطاع ورغم أن الاسبانيين قد تمكنوا من احراز بعض الانتصارات المحلية في هذا القطاع الأخير ، الا أن تقدمهم قد أوقف نهائيا ، وبهزيمة في هذا القطاع الأخير ، الا أن تقدمهم قد أوقف نهائيا ، وبهزيمة مساحقة في تيزي عسرة ، وتشبه هزيمة أنوال ؛ وان كانت على مقياس أصغر .

ولقد تمكن عبد الكريم من مد نفوذه وسلطته من المنطقة التى تحتلها قبيلته بنوورياغل الى كل بلاد الريف وغماره وربما كانت هذه هى أول مرة يشهد فيها التاريخ اتحاد قبائل شحمال المغرب تحت حكومة موحدة ، بعد أن اعتادوا محاربة بعضهم بعضاء وصرف مجهودهم فى محاربة جيرانهم . وأصبحت أچدير هى عاصمة تلك الدولة الجديدة ، التى أنشأها عبد الكريم ؛ وهى قرية صغيرة تبعد ببضعة كيلو مترات عن خليج الحسيمة ، الذى كان الاسبانيون يعسكرون على ساحله أو شاطئه الضيق ، فى أسفل الجبال . ولقد قام أبناء الريف بتحصين عاصمتهم بما أسروه من أيدى الاسبانيين ومن معسكراتهم ، وتمكنت مدفعيتهم من أن تضرب وتفرق السفن الاسبانية وهى تفرغ حمولتها من الذخائر والتموين فى الحسيمة ، وذلك ردا على قرار حكومة مدريد بتطبيق والتموين فى الحسيمة ، وذلك ردا على قرار حكومة مدريد بتطبيق

الحصار البحرى على سواحل الريف ، والذى صدر في ١٨ من مارس سنة ١٩٢٢ .

ولقد شهد خليج الحسيمة مفاوضات بين مندوبي الاسبانيين وبين الأمير في يناير سنة ١٩٢٣ ، وذلك لاخلاء سبيل من بقى في الأسر من جنودهم بعد معركة أنوال ، وذلك نظير مبلغ ؟ ملايين بسيطة اسبانية ، علاوة على اخلاء سبيل المغاربة نزلاء سجون مليلة وسبتة وتطوان ، وكان معظمهم من المسجونين السياسيين ،

وشدد الأمير عبد الكريم هجومه على خطوط الاسبانيين طوال صيف سنة ١٩٢٣. ولقد عرض السكرتير العام للمنطقة الاسبانية في ١٥ من يوليو ، على الأمير كتابة استقلالا ذاتيا تحت الحماية الاسبانية وسيادة سلطان المغرب . فرد عليه الأمير رافضالاعتراف بالحماية الاسبانية ، ومطالبا بتطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها . وحضر أحد الجنرالات الاسبانيين ، وهو الجنرال كاسترو جورونا سرا بمقابلة الأمير في أچدير ؛ ولكن هذه الاتصالات لم تؤد الى نتيجة . وواقع انقلاب الجنرال بريمو دى ريفيرا في شهر سسبتمبر ، وأصبح على اسبانيا أن تواجه مشكلاتها الداخلية . شمال المغرب في نفس الوقت الذى تواجه فيه مشكلاتها الداخلية .

ولقد استمر أبناء الريف في مواصلة الضغط على جيهة مليلة، وبسكل أجبر الماركيز دى استيلا على أن يعلن في خطابه الرسمى، الذى ألقاه في ٢٦ من يونيو سنة ١٩٢٤ أن الحكومة قد قررت سحب جميع المواقع العسكرية المتقدمة في كلا القطاعين والانسحاب حتى الساحل ، ولكن قبل أن ينتهى ذلك الشهر ، كان رجال عبد الكريم يشلنون هجوما آخر مفاجئا ، في قطاع آخر ؛ هجوما على المواقع الاسبانية في وادى لاو ، وهو الذى يمر فيه الطريق الموصل بين تطوان وشفشاون ، في القطاع الغربي . وأخذ رجال عبد الكريم في اغراء الجبالا على الانضمام اليهم . ورغما عن ازدياد عدد القوات الاسبانية في هذا القطاع الغربي ،

نتيجة لاستمرار وصول الامدادات اليهم ، وارتفاع عددهم الى مائة ألف جندى ، منهم ستون ألفا على طريق تطوان ، ورغما عن ذلك فان جبهة وادى لاو قد انكسرت في خلال شهر أغسطس .

وكان الاسبانيون قد اعتمدوا على الريسولى للمحافظة على الهدوء بين قبائل الجبالا ، ولكن نجمه كان قد أخذ في الأفول في الوقت الذي أخذ فيه اسم عبد الكريم يتردد على كل لسان . . وتمكن رجال القبائل من قطع الطريق بين تطوان وشفشاون نهائيا . وحاصروا قوة اسبانية كبيرة بلغت ثلاثة آلاف جندى على مسافة خمسين كيلومترا من قاعدتهم ، كما تمكنوا كذلك من قطع الطريق الموصل بين تطوان وطنجة . . وفي أوائل شهر سبتمبر أخذ رجال الريف يهاجمون الاسبانيين وهم على مسافة لا تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عن تطوان نفسها ، مقر الحماية الاسبانية .

وكان الماركيز دى استيلا قد زار قطاع تطوان في أثناء الصيف ثم في أثناء الخريف ، وكان يعرف صعوبة العمليات في هذه المنطقة ، فاضطر الى أن يقرر تنفيذ سياسة الإنسحاب الى الساحل ، بمجرد فك حصار حامية شفشاون ، وظهر أن نية الحكومة الإسبانية كانت هي تحديد منطقة احتلالها في قطاع مليلة بالأراضي الواقعة في غرب نهر القرط ، وفي القطاع الغربي بالمنطقة التي تحيط بطريق طنجة \_ تطوان ، وعلى ساحل المحيط الأطلسي ، ولكن باستثناء منطقة الجبالا ، وكانت سياسة الانسحاب الى الساحل ، تسمح لعبد الكريم بممارسة سلطات الاستقلال الفعلي ، ورأت اسبانيا من جانبها امكانية قبولها لممارسة عبد الكريم لهذا الاستقلال ، ولكن على أساس أن يكون استقلالا ذاتيا ، وخاضعا للاتفاقيات الدولية التي أخضعت المغرب لنظام الحجر الاستعماري ؛ أي أن يعتر ف عبد الكريم بخضوعه للسلطة الشرعية لسلطان المغرب ، ولسلطة خليفته في تطوان ، ويعتر ف كذلك باسبانيا كدولة حامية ، وأمام خليفته في تطوان ، ويعتر ف كذلك باسبانيا كدولة حامية ، وأمام هذا الاصرار من جانب الاسبانيين ، أصر الأمير على أنه مستقل

بالفعل ، وأنه من الضرورى أن تقوم اسبانيا بدفع تعويضات حرب لسكان الريف والجبالا ، نتيجة لتخريبها بلادهم في مدة الاثنتي عشرة سنة الأخيرة بتلك الحرب الاستعمارية ؛ وعليها أن تدفع كذلك فدية عن الأسرى الاسسبانيين ، وأن تسحب كل قواتها الى مستعمرات التاج القديمة ، والى داخل حدودها ، وتترك البلاد وأهلها في سلام .

ولقد تمكن الاسبانيون في ٢٩ من سبتمبر من أن يفكوا حصار شغشاون بعد معارك استمرت مدة عشرة أيام . . وأحرز أبناء الريف انتصارات أخرى في بلاد الجبالا . . وعينت الحكومة الاسبانية الماركيز دى استيلا في ١٦ من أكتوبر مندوبا ساميا في منطقة نفوذها ، وقائدا عاما في نفس الوقت ؛ وذلك حتى يتمكن من الاشراف على عملية الانسحاب العامة ، مزودا في ذلك بسلطات من التاج ، وسلطات عسكرية وادارية وقضائية ودبلوماسية . وكان هناك ما يقرب من أربعمائة موقع اسباني منعزل ، يضم كل منهم حامية يتراوح عددها بين عشرة رجال ومائة جندى ، وتضم في مجموعها عشرين ألف جندى . وكان بعض هذه المواقع على قمم الجبال ، وينقصها الماء ، وكانت تعتبر أسيرة لدى القبائل المحيطة بها . ولقد أشار الماركيز نفسه الى خطورة وقوع هذه القوات في أيدى الوطنيين ، وخطورة حصول الوطنيين على الأسسلحة في أيدى الوطنيين ، وخطورة حصول الوطنيين على الأسسلحة والذخائر الموجودة فيها ، وان كان السلاح قد أصبح متوفرا في ذلك الوقت في أيدى رجال الريف .

وكان الجنود الاسبانيون يشترون حريتهم وحق انسحابهم أمام رجال الريف بتسليم أسلحتهم وذخائرهم وبدفع فدية مالية . . ولقد ثبت أن حامية بوحاريد التي كانت تتكون من ٣٥٦ رجلا قد سلمت في يوم ١١ من أكتوبر ، وبعد حصار دام . } يوما ، وبعد أن فشلت كل محاولة لفك حصارها . واحتل المجاهدون مراكز تموينها بالماء . وثبت أن قائد تطوان قد سلم للقوات المحاصرة ،

ومقدما ، عددا من البنادق الجديدة يعادل عدد أسحة الجنود المحاصرين ، حتى يقبلوا رفع الحصار عنهم ، ويتركوهم ينسحبون الى تطوان .

ومع بدء حامية شفشاون في الانسحاب في شهر نوفمبر ، واخلائها لعدد كبير من المواقع ، ووصولها الى مشارف تطوان ، تدعمت القوة الاسبانية في هذه المدينة الأخيرة . ولكن عملية الانسحاب هذه هدمت كل النفوذ الاسباني في المغرب ، وأخذت قبيلة الانجارا ، التي تسكن المثلث الواقع بين تطوان وسببتة وطنجة ، تظهر عداءها ثم تعلن ثورتها على الاسبانيين . وقامت في أواخر شهر أكتوبر بالهجوم على القصر الصغير ، واستولت عليه في أوائل شهر ديسمبر . وهكذا امتدت الثورة الى ما وراء ذلك الخط الذي عزمت اسبانيا على اقامته أمام قوات الريف ، وقبل أن تتمكن من اتمام اقامته . . وواصلت اسبانيا عروضها على عبد الكريم طوال فترة الانسحاب ، ولكن القائد الوطني أصر على ضرورة انسحاب الاسبانيين ودفعهم تعويضات للحرب .

ولقد كلفت هذه العمليات اسبانيا في مدة الستة الأشهر الأخيرة من سنة ١٩٢٤ خسائر بلغت ٢١,٢٥٠ قتيلا ومفقودا وأسيرا . من الضباط والجنود ، وطبقا للتعداد الرسمى لوزارة الحربية الاسبانية في مدريد . . واذا كانت حكومة اسبانيا قد فكرت في خلال النصف الأول من عام ١٩٢٥ في أن تقتصد في الأرواح والأموال والمجهودات ، مستغلة في ذلك عملية انسحابها الى الخط الجديد ، فإن آمال اسبانيا قد خابت نتيجة لثورة الأنجارا ، فيما وراء هذا الخط ، واضطرت اسبانيا الى الاستمرار في العمليات الحربية التي كانت تكلفها الكثير .

ولم تحاول اسبانيا احتلال منطقة الانجارا بشكل دائم ، بل اكتفت باعادة فتح الطريق بين طنجة وتطوان ، حتى تستخدمه كممر بين المنطقتين التي يسيطر عليهما الثوار ؛ منطقة الانجارا في

الشمال ، ومنطقة الحيالا في الحنوب . . وطوقت القوات الاسمانية الأراضي المحيطة بمنطقة طنجة الدولية ، حتى تمنع القبائل الثائرة من بيع محصولاتها فيها ، وشراء حاجياتها الضرورية منها .. وأتمت اسبانيا حصار الانجارا في آخر شهر يناير سنة ١٩٢٥ ثم قامت باعادة احتلال القصر الصغير في آخر مارس . ولكن اسبانيا قصرت عملياتها فيما بعد ذلك على ضرب القرى بقنابل الطائرات، وتعذيب الأهالي المفاربة الذبن كانوا يحاولون التسلل ليلا بين الاستحكامات الاسبانية لتسويق بعض سلعهم في طنجة ٠٠ وكانوا من الفقراء ، وكثير منهم من النساء ، يسيرون مسافات طويلة ، ويحملون على ظهورهم بعض الحطب أو الفحم أو بعض قطع من الحلود أو بعض الحبوب لبيعها والتعيش منها . ولم يتورع الاسمانيون من محاربة هؤلاء المفاربة ، ولم يتراجعوا أو يترددوا في تعذب النساء والضعفاء . ولقد تمكنت اسمانيا باقتصارها على هذا التكتيك الجديد من أن تقلل عدد جنودها في شهمال افريقية ، ولكنها فقدت في نفس الوقت كل أمل في الوصول الي تسوية مع الوطنيين . ذلك أن هذا التكتيك الجديد قد أثار رجال القيائل ، خاصة وأن اسبانيا كانت تطبقه على العناصر غير المحاربة؛ هذا علاوة على أنه قد هدد باثارة مشكلات دباوماسية ، نتيحـــة لاعتداء اسبانيا المتكرر على منطقة طنحة الدولية ، وبدعوى مطاردتها للثوار ، وزاد الطين بلة أن اسمانيا كانت ترفض دائما مرور الأدوية وأدوات الاسعاف الطبية للحرحي من رحال الريف، رغم أن قوات عبد الكريم كانت تحتاج الى الأدوية لنفسها ، وحتى لعالجة الأسرى الأوربيين .

ولقد استمر عبد الكريم فى تدعيم سلطته ، ومد نطاق دولته الثورية فى منطقة الجبالا .. حقيقة أن الأمير عبد الكريم قد لقى بعض المقاومة من بعض سكان منطقة الجبالا فى يناير سنة ١٩٢٥ ، وكانت هذه القوى المضادة فى غالبيتها من ملاك الأراضى وأصحاب

القطعان ؛ ولكن الأمير لم يتراجع عن استخدام الشدة ضدهم ، وصادر أراضى ومواشى من تعامل مع الاسبانيين من بينهم . . وانتهت هذه الحركة التى بدأت في شفشاون ، بالقاء القبض على الريسولى في قصبته في تازاروت ، ونقله الى أچدير حيث مات في شهر أبريل .

وهكذا أصبح عبد الكريم الخطابى رئيسا لدولة ، وقائدا لثوار ، وزعيما لشعب ، وبدون أى منافس ، وأخذت الأنظار تتجه اليه من مشارق العالم العربى ؛ كما أخذ الكثير من الوطنيين ينظرون اليه على أنه أمل العالم العربى في الكفاح ضد الاستعمار ؛ وأصبحت أنباء عملياته \_ رغم بعدها عن المشرق \_ تصل اليه ، وتزيد الحماس في قلوب الوطنيين .

ولقد أخذ محمد عبد الكريم ، أخو الأمير ، وقائد أقوات الريف والجبالا ، في شرح سياسة أخيه ، والشروط التي يقبلون بها أنهاء الحسرب . وذكر أن هدف الحرب الوحيد هو تحرير الريف والجبالا ، وأنه ما أن تنتهى هذه الحرب حتى يكرس رجال القبائل مجهوداتهم للاصلاح الداخلى والتعمير ، وأنهم يوافقون على ترك سبتة ومليلة في أيدى الاسبانيين ، ولكنهم قد يغيرون موقفهم اذا ما واصلت حكومة مدريد تشددها . . وشرح الأمير أنه لا يوجد بين صفوف المجاهدين الثوار أي وكلاء بلشفيك ، أو ضبباط أجانب ، وأنهم يرغبون في أن يعيشوا في سلام مع كل جيرانهم ، ولا يفكرون في الهجوم على منطقة طنجة ، أو التدخل في نظامها الدولي ، وأن الريف لا يحمل أية ضفينة لأي من الدول الأوربية ، ما دامت تعترف بوضعه وباستقلاله . . وشرح الأمير أن أبناء الريف قد أثبتوا منذ سنوات قدرتهم على حكم أنفسهم بأنفسهم ، وبطريقة عجزت بعض الدول الأوربية عن الوصول اليها ، وعن مجابهتها . . انهم مسلمون ، ولكنهم متحررون ، ويمكنهم أن

### الفصل السابع تضارب المالح مع فرنسا

كانت النتائج التى وصلت اليها التجربة الاسبانية فى شمال المغرب تختلف عن تلك التى تمكن الفرنسيون من الوصول اليها فى منطقة حمايتهم ، بالرغم من أن كلتا الدولتين قد استخدمت وسائل الشدة والعنف مع الأهالى .

كان الفرنسيون قد استخدموا كل ما يمكنهم استخدامه من وسائل القمع والشدة ، وبدرجة فاقت تلك التي عمل بها الاسمانيون ، وتمكنوا بهذه الطريقة من السبطرة على أقاله المغرب الواحد بعد الآخر ، وقضوا فيها على المقاومة ، وأخذوا في تطبيق النظام ، وفي تسيير دولاب الأعمال ، بشكل أثار اعجاب بعض السطحيين ، الذبن بدأوا يصفقون لسياسة الماريشال ليوتى ، و سيدون بمهارته في ادارة منطقته . ولقد ظل هؤلاء السطحيون مصفقون للنظام الاستعماري الفرنسي في المغرب الأقصى حتى سنة ١٩٢٥ ، وهي السنة التي اصطدمت فيها فرنسا بقوات حمه وربة الريف ، وظهرت تجربتها في شمال أفريقية على حقيقتها ، استعمارية أمام الجميع . ولقد أخذ هذا الصراع بين فرنسا والريف شكلا عسكريا ، وشكلا سياسيا ، ونتيجة لتضارب المصالح ، وبوضوح ، بين الاتحاه الاستعماري وحركات الكفاح الوطني . وكان رجال الاستعمار الفرنسيون واثقين من أن فشل قواتهم في رد هجوم أبناء الريف الى خارج منطقتهم سيكون بداية لانهاء نظام الحكم الاستعماري الفرنسي في كل شمال افريقية ، وأنه سيؤثر على

يوفقوا بين تعاليم الاسلام وبين التقدم العلمى الحديث في بناء دولتهم الوطنية .

ورغم أن اسبانيا لم تكن مستعدة ، ونتيجة لفرورها ، لقبول شروط الأحرار ، الا أن قيادتها بدأت في المفاوضة مع رجال الريف في شهر مايو سنة ١٩٢٥ ، وللوصول الى هدنة ، وعلى أساس وقف القتال ، وعدم تحرك القوات والحاميات الاسبانية من مواقعها، وفتح أساوق بالقرب من الخطوط الاسبانية . ولكن ها المفاوضات انقطعت قبل نهاية هذا الشهر ، ونتيجة لدخول اسبانيا طرفا في ذلك الصراع الذي نشأ في ذلك الوقت بين فرنسا وأبطال الريف .

بقائهم في تونس ، وسيؤثر حتى على بقائهم في الجزائر نفسها ، التي كانوا يعتبرونها في ذلك الوقت الرضا فرنسية .

وكانت فرنسا قد سارت على سياسة خاصة فى منطقة حمايتها فى المفرس الأقصى ، وحاولت أن تفرق بين عناصر الأمة التى وحد الله بينها . ووجدت فرنسا أن المغرب يتكون من عناصر عربية ، واذا كان العرب يسكنون السهول فان البربر كانوا يعيشون على المرتفعات وفوق الجبال . واستندت فرنسا الى هذا الاختلاف العنصرى لكى تفيد من الموقف ، وتفرق بين الأهالى ، رغم ادعائها العمل على توحيد كل بلدان المغرب العربى تحت ادارة أوربية موحدة .

وكان رجال الريف في المنطقة الاسبانية من المغرب يتكونون من عناصر تسمى الأمازيغ ، ويشبهون غيرهم من قبائل رجال الأطلسي الذين احتفظوا بلغاتهم الأصلية ، ولهجاتهم المحلية ، الى جانب العربية التي اكتسبوها وأحسنوها واعتزوا بأنها لغة القرآن .

وكانت الرغبة في المحافظة على التقاليد ، واحترام الآباء والأجداد ، هي التي دفعت سكان الجبالا الى الاحتفاظ بلهجات أجدادهم ، وان كانت هذه التقاليد لا تؤثر في عشقهم لحريتهم السياسية ، ولا في طبيعتهم الاستقلالية ، بل كانت تدعمها ؛ اذ أنها كانت قد أصبحت من الصفات الأساسية لسكان هذه المناطق .

واعتقدت فرنسا أنه يمكنها الادعاء بتأخر مستوى سكان الجبالا ، وتفشى الجهال فيما بينهم لكى تحاول كسبهم الى جانبها ، بدعوى دفاعها عنهم ضد العرب ، ونسيت فرنسا أو تناست أن سكان الجبالا كان غالبيتهم يعملون فى الرعى ، ويتنقلون على المرتفعات ، وأن سكان الوديان كانوا قد توطنوا ، وأخذوا يعملون فى الزراعة ، نسيت فرنسا أو تناست أن تغير وسائل الانتاج هو العامل الأساسى فى تطوير المجتمع الانسانى ،

وأن هذه الفروق الموجودة بين أبناء المفرب كانت فروقا مصطنعة ، اذ أن شخصيتهم العامة كانت تتمثل في الاسلام وتوحيد الله . وعلى أي حال فان فرنسا قد ضخمت من عوامل الفرقة المصطنعة ، حتى تتمكن من الانفراد بجزء هام من الشعب ، تقطع صلته سقية الأمة ، وتطبق عليه القوانين الفرنسية ، وتعلمه اللغة الفرنسية ، وتشجع بعثات التبشير المسيحية في مناطقه ؛ كما فعلت في بعض مناطق الجزائر مع الآباء البيض ، وان كان ذلك على نطاق ضيق . ولقد وصل الأمر ببعض العناصر الفرنسية المتطرفة الي حد التسحح حين ذكروا أن الاسلام والعروبة قد فشلا في خلال اثني عشر قرنا من الزمان في غزو قلوب وعقول سكان الجبالا أو البربر ، وأن اسلامهم ليس أكثر عمقا من جلدهم . وسابرت فرنسا هذا الاتحاه حين قررت سياستها التي أعلنت فيها أنها ستحافظ على نظام الحضارة الذي وجدته عند وصولها الى المناطق التي اعتنقت الاسلام وتكلمت العربية ، ولكنها لن تساعد الاسلام على الانتشار ، بعد ما دفعته من دماء وأموال ، بين رجال يمكنهم أن يصــبحوا فرنسيس .

وتمكن الجنرال ليوتى من اجبار الحكومة المغربية في ١١ سبتمبر سنة ١٩١٤ على اصدار مرسوم أو ظهدير يساير هدا الاتجاه ، ويعلن أن المناطق التى تسودها عادات البربر وتقاليدهم ستظل محكومة بهذه العادات وتلك التقاليد . وكانت القدوات الفرنسية قد وصلت منذ أشهر الى المناطق الجبلية ، وصعب عليها أمر التوغل فيها . وكانت هذه السياسة تعنى رفض تطبيق النظم الاسلامية على سكان الجبالا ، خوفا من أن يؤدى مثل هذا التطبيق من جانب دولة حديثة الى زيادة انتشار اللغة العربية ، وانصهار المغاربة جميعا سويا ، ولقد أسرع الفرنسيون بتنظيم ادارات خاصة في كل منطقة من مناطق الجبال تخضع لهم ، وأنشأوا فيها مجالس محلية ، وطبقوا فيها العرف والتقاليد في التقاضى ، وأنشأوا عددا من المدارس لتعليم أبناء سكان الجبال ، ويدرس

فيها عدد من الفرنسيين وبعض من القبائليين من الجـــزائر . واصبحت اللفات الرسمية في هذه المناطق هي اللفة الفرنسية واللهجات البربرية ، رغم اختلاف لهجة القبائليين الجزائريين عن لهجات أبناء الجبال في المغرب الأقصى ، سواء أكان ذلك مع الشاوح في الجنوب ، أم مع سكان الأطلس المتوسط ، أم مع الريفيين والأمازيغ في الشمال ، والمهم هو أن اللغة العربية قد أبعدت عن هذه المدارس في نفس الوقت الذي أبعد فيه الفرنسيون تطبيق الشريعة الاسلامية عن هذه المناطق كذلك . وهدفت فرنسا من وراء هذه السياسة الى خلق بعض الجزر البربرية . وسط ذلك المحيط العربي الاسلامي في شمال افريقية ، ويمكن لرجال التبشير المحيط العربي النشاط داخل هذه الجزر . ولكن ظهور الأمــير عبد الكريم قلب هذه السياسة رأسا على عقب ، ووجدت فرنسا فيه قائدا وزعيما يعتز باسلامه ولا يخضع للاستعمار ، ويكافحه ويعمل على القضاء عليه ، وبيده .

وجاءت العوامل العسكرية والاستراتيجية لكى تظهر التضارب بين مصالح فرنسا ومصالح القوة التحررية النامية في شهر المفرب ، وخاصة في سنة ١٩٢٤ . وكان الفرنسيون قد أتموا في أوائل هذا العام احتلال اقليم وزان ، الواقع في السهول المطلة على المحيط الأطلسي ، والمجاور للحد الغربي المنطقة الاسبانية . أما في الشرق فانهم كانوا يسيطرون على ممر تازا الذي كان يفصل قبائل الأطلس ، والتي لم تكن قد خضعت بعد للفرنسيين ، عن اقبائل الريف الثائرة . وكان الفرنسيون قد زادوا من نشاطهم في الثلاث السنوات الأخيرة لاكمال احتلال منطقة نفوذهم المغربية ؛ ولكنهم لم يكونوا قد وصلوا بعد الى منطقة أعالي وادي الورغة ، وهي المنطقة الهامة التي تقع بين وزان وتازا ، والى الشمال من فاس . ولقد زاد من أهمية هذه المنطقة الأخيرة في هذه الفترة أن الحدود لم تكن قد رسمت بعد بشكل نهائي بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية مناك . ونفذ الفرنسيون ما يخصهم من خطة احتلال منطقتهم ،

بعد أن اتفقوا مع القيادة الاسبانية على أن تتقدم قوات كل منهما 

من الجنوب ومن الشمال - لاحتلال تلك المنطقة . وتقدم الفرنسيون في شهر مايو سنة ١٩٢٤ وعبروا أعالى نهر الورغة دون أن يلقوا مقاومة شديدة . وأسرعوا بتنظيم هذه المنطقة وتحصينها ضد أي هجوم قد يأتي من الشمال . كما أنهم قد تمكنوا من أن يصدوا حركة حاولت أن تقوم بها احدى كتائب جمهورية الريف من أعالى وادى اللبن لتطويق هذه المنطقة . وثبت أن فرنسا كانت تبذل مجهوداتها لاحتلال كل المنطقة الخاضعة لنفوذها ، وحسب خطة تقسيم الأراضي ورسم الحدود بين المنطقتين الشهمالية والجنوبية ، وفي الوقت الذي كان عبد الكريم يعمل فيه على تدعيم عبد الكريم الخطابي كان لا يعتر ف بوجود مثل هذا الخط الذي كان عبد الكريم الخطابي كان لا يعتر ف بوجود مثل هذا الخط الذي كان ولذلك فان تضارب المصالح بين فرنسا وعبد الكريم قد أصبح واضحا ظاهرا .

وزاد الطين بلة في ذلك الوقت اعلان الماركيز دى استيلا قراره بسحب جميع المواقع الاسبانية من الداخل صوب الساحل وحينما تقدمت القوات الفرنسية شمالا لم تتصل بأية قوات السبانية ، بل وجدت نفسها في مواجهة قوى الثوار من أبناء الريف، وتمكن الثوار في عمليات كثيرة من اذاقة مرارة الهزيمة للقوات الفرنسية . وأصبحت الجبهة الشمالية للقوات الفرنسية مكشو فة وسرت اشاعات عديدة بأن فرنسا ستواصل هجومها شمالا ، داخل المنطقة الاسبانية ، التي أخلى داخلها من الحاميات . ولقد اضطر الماريشال ليوتي الى أن ينفي رسميا وجود أية نية لدى حكومته للتوسع في المنطقة الاسبانية ، وأعلن أنه كان يأمل دائما في العمل للتوسع في المنطقة الاسبانية ، وأعلن أنه كان يأمل دائما في العمل السياستهم يصعب عليه العمل معهم ، وشرح أن العمليات الفرنسية في شمال الورغة كانت تقع طبقا لخطة مشتركة ، وأشار الى فشل

الاسبانيين في القيام بتنفيذ ما يخصهم من هذه الخطة المشتركة ، وتأسف على قرارهم بالانسحاب صوب الساحل . ولكن الماريشال ليوتى ادعى أن أبناء الريف كانوا يهاجمون المنطقة الفرنسية ، وأن الفرنسيين كانوا لا يقدرون على الدخول الى المنطقة الاسبانية لمعاقبتهم . وأشار الى أن فشل الاسبانيين في اخضاع منطقتهم يزيد من الاعباء الملقاة على عاتق فرنسا في منطقتها . ولسنا نعرف تماما ما اذا كان الماريشال يرغب في ذلك الوقت في التدخل في المنطقة الشمالية ، أو الافادة من فشل الاسبانيين أمام ثوار الريف . ولكن مما لا شك فيه أن المقيم الفرنسي العام في المغرب كان يعمل ولكن مما لا شك فيه أن المقيم الفرنسي العام في المغرب كان يعمل عمليات هجومية في الشمال ، ويحتفظ لنفسه بخط الرجعة في بعمليات هجومية في الشمال ، ويحتفظ لنفسه بخط الرجعة في معرد عمليات «جس نبض » لمعرفة رد الفعل في كل من اسبانيا مواني المغرب الشمالية ، والقريبة من جبل طارق .

ولقد زادت الصعوبات أمام الاسبانيين مع اشتداد هجمات المغاربة عليهم ، فقرر الفرنسيون انشاء خط دفاعى ثابت ، للدفاع عن منطقتهم ، ولكى يمنعوا به هجوم أبناء الريف ، وتوغلهم في منطقة النفوذ الفرنسية . وتقدم الفرنسيون في أوائل شهر سسبتمبر سنة ١٩٢٤ في اتجاهين : الأول في اتجاه شمال الورغة ، والثاني في الركن الشمالي الشرقي للمنطقة الاسبانية . وطلب الماريشال ليوتي الى فرنسا في شهر أكتوبر الاسراع في ارسال الامدادات اليه تلك الامدادات التي كانت لازمة لتحصين المناطق التي احتلها في شمال الورغة ؛ ثم أعلن ليوتي أن أهالي الريف يواصلون اعتداءهم على الأراضي التي لم يتم احتلالها بعد من المنطقة الفرنسية ، وأعلن أنهم يعملون على اغراء القبائل فيها على اعلان الثورة ، وعلى الهجوم على الفرنسيين . ولقد اتخذ الماريشال هذه الادعاءات أساسا يستند اليه ، ولكي يعلن أن فرنسا قد تقرر الهجوم على المنطقة يستند اليه ، ولكي يعلن أن فرنسا قد تقرر الهجوم على المنطقة

الشمالية ، ومطاردة أهل الريف ، حتى في داخل الحدود الاسبانية. وذكر الماريشال أن الحكومة الفرنسية تعتبر أن الاسبانيين ملزمون بادارة منطقتهم ، وبالعمل على استتباب الأمن والنظام فيها ، وأن فشلهم في تنفيذ ذلك يعتبر مخالفا لتعهداتهم الدولية ، ويضع الأقاليم الشمالية من منطقة الحماية الفرنسية في موضع صعب ، نتيجة لحالة الفوضي التامة الموجودة في الناحية الأخرى من الحدود . ولم ينس الماريشال أن يذكر أن العالم الاسلامي بأكمله كان يرقب الحرب الدائرة رحاها في منطقة الحماية الاسبانية بكل اهتمام ؛ وأشار الى أن الثورة المعلنة هناك كانت تهدد نفوذ كل الدول الأوربية ذات المصالح الاستعمارية في البلاد الاسلامية ، وهي تهدد فرنسا في شمال افريقية بأكملها ، وتهدد بريطانيا في ممتلكاتها الاسلامية ، وحتى في الهند .

لقد فسرت فرنسا المادة الأولى من اتفاقيتها مع اسبائيا في الا وفمبر سنة ١٩١٢ على أنها ملزمة ، في الوقت الذى نظرت فيه حكومة مدريد الى هذه المادة على أنها مجرد حق لها ، ولها مطلق الحرية في تطبيق نص هذه المادة أو عدم تطبيقه ، وبالصورة التى تحلو لها ، وحسب امكانياتها . ولقد قامت الحكومة الفرنسية بطلب توضيحات وتفسيرات من حكومة مدريد حول نياتها المقبلة تجاه المناطق التى يجرى سحب القوات الملكية منها ، وحتى تتمكن الدولتان الاستعماريتان من توفيق المجهودات ، والتعاون معا أمام الصدمات التى أصابت النفوذ الاستعمارى في هذه المنطقة الهامة من العالم .

ولكن اذا كانت هذه هى الطريقة التى كانت الدول الاستعمارية تحاول بها معالجة الموضوع ، فقد كان للقوى الوطنية كلمة حق تقولها فى تقرير مصيرها ومصير بلادها . ولقد صمم الأميي عبد الكريم الخطابي على ضرورة تحرير المناطق التى قامت فرنسا باحتلالها فى خلال سنة ١٩٢٤ ، وبقوة السلاح . وظهر بذلك

التضارب بين المصالح ، والتضارب بين اتجاهات القوى ، الوطنية والاستعمارية ، في المنطقة . كما وضحت صعوبة التفاهم بين فرنسا ورجال الريف ، وصعوبة المحافظة على السلم بينهما . ولقد كان من الصعب على كل من الطرفين ، الوطنى والاستعمارى ، قبول أنصاف الحلول ، خاصة وأن فرنسا لم تكن لتقبل ترك عبد الكريم الخطابي يستمر في تحرير هذا الركن الهام من العالم ، ويهدد نفوذها في كل شمال افريقية ، وكان هذا يستتبع وقوع الاصطدام، وبشكل حتمى ، بين المعسكرين .

ورغم كل ذلك فلقد حاول الأمير عبد الكريم الخطابي أن يفتح باب المفاوضات مع الفرنسيين . وأرسل أخاه الأمير محمد الخطابي الى باريس ، ولقد اتصل هذا الأمير ببواتكاريه ، وبفسيره من الشخصيات الفرنسية ، وحاول أن يصل معهم الى تفاهم على الخطوط العامة . ولقد اعترف بانليقي بهذه الاتصالات ، رغم أن بوانكاريه قد أنكرها . وصرح أرستيد بريان ، وزير خارجية فرنسا في ذلك الوقت ، بأن موضوع هذه المباحثات لم يستجل في أية سجلات رسمية . والواقع أن فرنسا قد رفضت اعطاء صبغة رسمية لهذه المباحثات ، حتى لا تعتبر هذه المباحثات اعترافا دوليا بجمهورية الريف ، وحتى لا يؤثر ذلك على سلطة سلطان . المفرب وحقوقه الاقليمية ، وحتى لا يؤدى ذلك الى وقيعة بين فرنسا واسبانيا . وبعد مباحثات باريس أحال الفرنسيون الوفد المفربي الى الماريشال ليوتي ، للتفاهم معه في فاس أو الرباط . ولقد اتفق كل من رجال الريف والفرنسيين على ضرورة وصول مندوب من طرف الأمير عبد الكريم الخطابي الى فاس ، وعلى حضوره ومقابلته لمدير المخابرات العسكرية في المفرب في ذلك الوقت ، وبعد أن قامت فرنسا بعملياتها العسكرية في منطقة وادى الورغة . ورغم أن السلطات الفرنسية في المغرب لم تعترف رسميا بجمهورية الريف ، الا أنها بحثت مع مندوبي هذه الجمهورية اسماء القبائل التي تعتبر داخلة في هذا الجانب أو ذاك من الخط ؛ وأكدت

للمندوبين الآتيين من الشمال أنها لا تبيت النية لتعدى خط الحدود . وعلى أية حال فان هذه السلطات قد تعرضت لذكر قبائل بنى سروال ، وذكرت أنهم يدخلون داخل منطقة النفوذ أو الحماية الفرنسية ، وذكرت أنها قد وعدت هدفه القبائل بمساعدتها ، حتى تتمكن من مقاومة فرض الأمير عبد الكريم لسيطرته عليها .

والواقع أن موقف الحكومة الفرنسية في باريس كان يتلخص في ضرورة عدم التراجع عما حصلت عليه في المفرب الأقصى ، وفي عدم القيام بأى عمل قد يسيء الى العلاقات الودية القيائمة مع السبانيا . أما موقف السلطات الفرنسية في المغرب الأقصى فكان يتلخص في محاولة مد النفوذ الفرنسي الى أقصى درجة ممكنة ، والعمل على التعاون مع السلطات الاسبانية على منع زيادة نفوذ جمهورية الريف ، واتساع رقعتها . ولقد وجد الأمير عبد الكريم الخطابي في هذه المواقف نية غير ودية ، تعمل على تحدى أبسط مبادىء الحرية ، التي لا يدين الا بها . ولم يتراجع الأمير عبد الكريم عبد الكريم ، وقبل أن يسوى نزاعه مع اسبانيا ، أخذ في تحدى عدو جديد ، قوى ومنظم . وأشعرته انتصاراته على اسبانيا بأن في وسعه ، ان تطلب الأمر ، أن يقف كذلك في وجه فرنسا ، رغم في وسعه ، ان تطلب الأمر ، أن يقف كذلك في وجه فرنسا ، رغم الوقت . ولقد كان الصدام ، وكان لعبد الكريم الخطابي فيه أسباب الوقت . ولقد كان الصدام ، وكان لعبد الكريم الخطابي فيه أسباب واقعية ، وحجج منطقية ، تدفعه الى النزول اليه .

القبائل الى عبد الكريم ، وكان هذا الأمر يثيرها ، ويجعلها تخشى على مركزها في المغرب الأقصى ، وفي كل شمال افريقية .

ولقد أعلن بالليفي في مجلس النواب يوم ٢٨ مايو سنة ١٩٢٤ حين وقف يدافع عن سياسة الحكومة ضد الأمير عبد الكريم أن على كل فرد قبل أن يفكر في السلم أن يعرف ويعلم جيدا بأن فرنسا تقف مع كل قواتها في المنطقة الواقعة بين الورغة وفاس ، وحتى اذا كان هناك من الفرنسيين من يرغب في التراجع أمام مثل هذه السياسة فعليهم أن يقدروا نتاأج موقفهم السلبي . وأكد أن فرنسا كانت مهددة بالاضطرار الى اخلاء فاس ، بل ومهددة أيضا بفقد كل المفرب الأقصى ، والجزائر وتونس كذلك . ولقد أعاد الكرة مرة جديدة في خطاب آخر له في ٣ أغسطس ، وأعلن أن على فرنسا أن تدافع عن مركزها في المفرب الأقصى ، أو أن تقبل فقدانها لكل شمال افريقية ، وفي ظروف مهينة : « سيكون ذلك آخر امبراطوريتنا الاستعمارية ، وآخر استقلالنا الاقتصادى ، الذي هو أمر محال بدون مستعمرات » وسيكون آخر « هيبة ونفوذ لفرنسا في العالم » . والحقيقة أن الحرب بين فرنسا وعبد الكريم قد هزت الامبر اطورية الفرنسية في كل شمال افريقية . وكانت فترة دقيقة في تاريخ العالم ، تتبع فيها المراقبون السياسيون والخبراء في الشئون الاستعمارية حركاتها بكل اهتمام .

أما من ناحية الأمير عبد الكريم الخطابى فمما لا شك فيه أنه كان يقدر قيمة الأخطار التى تنتظره من الهجوم صوب الجنوب ، ومن مقابلة قوات الامبراطورية الفرنسية ، ولكنه عرف كذلك عدم وجود توازن بين القوات الفرنسية من ناحية ، وبين امكانية انتشار حركة خروج القبائل الواقعة خلف الخطوط الفرنسية على طاعتهم بمجرد نجاحه من ناحية أخرى ، وكان عبد الكريم يعرف أن الحروب قد أنهكت قوى فرنسا ، وأن أهلها أصبحوا لا يفكرون في حروب جديدة ، وأن فرنسا تعيش في ضائقات مالية ، وأن الشميروعيين

### الفصل الثامن الزحف صوب الجنوب

كان معنى تشبث فرنسا باستمرار احتلالها لأعالى نهر الورغة يجنر الأمير عبد الكريم الخطابي على محاربتها لأسباب اقتصادية وأسماب سياسية لها قيمتها . ذلك أن وادى الورغة كان هو المورد الأساسي للغلال لعدد كبير من أهل الريف ، خاصة وأن اقليمهم كان فقيرا ، وكانت القبائل التي تسكن في أعاليه من مجموعة قبائل الجبالا ، وكانت الجماعات الشمالية منها قد قبلت الانضمام الي دولة عبد الكريم ، خاصة وأنه قد عمل على تحريرهم من حكم الاسبان . وكان الأمير مضطرا الى توحيد كل منطقة الورغة تحت ادارة واحدة ، خاصة وان عجزه عن تحرير الجزء الجنوبي منها كان يضعف من هيبته أمام الأهالي . وكانت هذه المنطقة تمتاز كذلك بسكنى عدد من أهالى ورجال بنوورياغل فيها ، وهم أبناء قبيلة عبد الكريم الخطابي . وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول بأن مسألة النفوذ الفعلى على هذه المنطقة كان أمرا هاما بالنسبة لقائد الريف ، هذا علاوة على أهمية القمح اللازم لتموينه . وكان معنى انسحاب اسبانيا من داخل الريف هو وقوف عبد الكريم وجها لوجه أمام السلطات الفرنسية ، وباعتبار أنهما هما الدولتان أو السلطتان الموجودتان في المغرب الأقصى في ذلك الوقت . وكان من الصعب على هاتين الدولتين أن يعيشا جنبا الى جنب ، نظرا لأنهما كانا يمثلان قوى مختلفة ومتضادة : السيطرة الغربية من ناحية ، ومحاربة تلك السيطرة بأسلحتها التي تحملها أيد وطنية من ناحية أخرى . وكانت فرنسا ترى في كل يوم زيادة انضمام رجال

سيقابلون سياسة الدخول في حرب استعمارية جديدة بمقاومة عنيفة ؛ وأن الاشتراكيين سيقاومون نفس السياسة بقوة أقل ، ولكن بعدد أضخم . كان كل ذلك في صالح الأمير عبد الكريم ، وصالح رجال الريف . وكان على عبد الكريم بعد ذلك أن يعتمد لذلك على المصاعب التي ستواجه فرنسا ، حتى في حالة نحاح قواتها ووصولها الى الخطوط الاسبانية ، التي لم تكن قد تحددت بعد . لقد كانت كل هذه العقبات الحفرافية والديله ماسية والسياسية والاقتصادية تصعب على فرنسا أمر تعقب رحال عبد الكريم الخطابي في الممرات الحبلية ، وفي الأوكار الواقعة شمالا ، وحتى البحر المتوسط ، وأن تظهر أمام العالم بمظهر المنتصر ، إذ أن كل انتصار حزئي لها في احدى المعارك كان سيظهر ها بمظهر المنهزم العاجز عن القضاء على خصمه ، وأمام كل العالم ، وسيظهر الأمير عبد الكريم في نفس الوقت بأنه قد نحم في تحدي أعظم قوات برية موجودة ، ونجح في الانسحاب برجاله في سلام . ولقد بلغ عدد القوات الفرنسية في المفرب في خريف سنة ١٩٢٤ ما تقرب من ٢٥٠٠٠ جندي ، بما في ذلك حنود المستعمرات ، وحنود الفرقة الأحنية . ولقد طاب الماريشال ليوتي من حكومة باريس في ١١ ديسمبر ارسال الامدادات اللازمة له على مرتين : الأولى في شهر فبراير ، والثانية في أواخر شهر أبريل ؛ ثم عاد وكرر طلبه ملحا بعد عشرة أنام ، وأعلن في نفس الوقت أنه سيتخذ موقفا مدافعا ؛ ونفى كل فكرة ممكنة للدخول في منطقة النفوذ الاسمانية التي شبهها بخلية نحل خطيرة على قواته ، وذكر أن دخول المنطقة الاسبانية سيتعارض مع الاتفاقيات الدولية .

ولكن علينا ألا ننسى أن المادة الثانية من اتفاقية ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٢ كانت أقد وصفت خط الحدود في قطاع الورغة بأنه يقطع النهر تحت منابعه ، تاركا أعالى المياه في المنطقة الاسبانية ، ثم يتبع في اتجاه الفرب خط المرتفعات التي تشرف على الضفة اليمنى (أي الضفة الشهر ) لذلك النهر ، ويتبع الحدود

الشمالية للقبائل التى تسكن الوادى بقدر المستطاع . ولكن هذه العدود بقيت غير محددة بشكل نهائى ، نظرا لجهل كل من الاسبانيين والفرنسيين على حد سواء بخطوط تقسيم المياه ، وبالحدود القبلية في ذلك القطاع . وكان من السهل قيام مشكلات دبلوماسية بين الدولتين الاستعماريتين في حالة ما اذا تقدمت احداهما وزحفت قواتها واحتلت المواقع القريبة من تلك المنطقة .

وكان خط تقسيم المياه بين الورغة والبحر المتوسط واقعا بالفعل في أبدى قبائل الريف ، بينما كان الخط الفرنسي يقطع القمم والمنحدرات المتتالية والمتوازية ، وسفوح الجبال التي تسير بين الشمال والجنوب ، من خط تقسيم المياه الى ذلك النهر . ولذلك فإن الفرنسيين كانوا يواجهون قمم الجبال ، ويمر النهر من خلفهم ؛ ومهما حاولوا انشاء الطرق أو القناطر فقد كان من السهل قطعها ونسفها . أما الدشم ذات المزاغل المتعددة على طول الخط الفرنسي فكان من السهل على أبناء الريف محاصرتها والاستيلاء عليها ، الواحدة بعد الأخرى ، كما حدث في الخط الفرنسي الاسباني من قبل . ولقد كان في وسع رجال الريف بمجرد تسللهم الى ذلك الخط المحصن أن يعملوا على أثارة القبائل النازية وراء الفرنسيين ، على قوات الاحتلال ، التي ستصبح محاصرة بهذا الشكل . وكان في مقدروهم كذلك أن يواصلوا زحفهم الى ثلاث مواقع استراتيجية في غاية الأهمية : الأول هو موقع وزان في الشمال الغربي ، وهو مركز اسلامي مهم ؛ والثاني هو فاس في الوسط ، وهي عاصمة المفرب التاريخية ومركز العلم والعلماء والطلبة والتجار ؛ والثالث هو تازا في الشرق ، وهي همزة الوصل بين الجزء الذي احتلته فرنسا في المغرب الأقصى وبقية مناطق احتلالها في شمال أفريقية . وكانت هناك منطقة تقع إلى الجنوب من تازا لم يكن الفرنسيون قد نجحوا في اخضاعها بعد ؛ وكانت تليها منطقة أخرى الى الجنوب منها ، تقع في الأطلس المتوسط ، ولم يكن الفرنسيون قد تمكنوا من الوصول اليها بعد . ولقد كان في

وسع رجال الريف \_ فى حالة استيلائهم على تازا \_ ان يقطعوا خط السكة الحديد الموصل بين كل من الرباط وفاس وبين الجزائر ، بل وأن يثيروا قبائل الأطلس ضد الفرنسيين . ولقد كان الخط الفرنسي الذي يطوق الأطلس فى ذلك الوقت يشبه حدوة الفرس المفتوحة الى الجنوب ، وكان مهددا بالانكسار فى نقطة هامة منه ، كما أن التهديد بفتح جبهة جديدة ضد الفرنسيين فى منطقة الأطلس ، وفى نفس الوقت الذي تتقدم فيه قوات الريف صوب الجنوب ، كان يهدد بجعل بقاء الفرنسيين فى المفرب ضربا من المستحيل .

وعلاوة على استناد الأمير عبد الكريم الى موقف استراتيجي في صالحه ، اعتمد هذا القائد على مزايا تكتيكية واضحة ؛ ذلك أن الميدان الحديد للعمليات كان بشيه المنطقة الاستانية الى حد كبير ، اذ أنه كان اقليما قاحلا يفتقر الى الأشجار والفابات ، ولكن تنتشر فيه الشجيرات المليئة بالأشواك ، وتكثر فيه المنحدرات ، وتقل فيه المياه . وكانت هذه هي أصلح أرض مكن لأبناء الريف أن يحاربوا فيها ، اذ أنهم كانوا قد تدربوا في بلادهم على آخر الفنون الحربية الأوربية التي تصلح لتلك الأراضي . وكان في استطاعة محاهدى الريف أن يتخذوا السواتر بمنتهى السرعة ؛ ورغم تضاريس الأرض فانهم كانوا اجنود هجوم ممتازين ، اذ أنهم قد تمرنوا على النوم في العراء ، ولم يحملوا من المتاع ما بعوقهم عن الحركة ، واقتصروا على حمل بعض الطعام داخل عباءاتهم ، علاوة على بنادقهم وذخائرهم . وكان رجال الريف قد زودوا أنفسهم من الاسبانيين بكل ما يلزمهم وأكثر ، من بنادق ومدافع رشاشة وذخائر . ورغما عن نقص المدفعية ، وعدد وجود قوة جوبة لدى رحال الريف ، فإن هذه الأساحة لم تكن أساسية في هذا الوقت ، وفي مثل هذه الأرض . وكانت قيادة قوات الريف قد استخدمت أجهزة الهاتف ، وأصبحت على اتصال مستمر بوحداتها المتحركة المختلفة ، مما سمح لها بتنفيذ عمليات مشتركة في ميدان واسع ،

مثلها في ذلك مثل الأوربيين ، أن لم تتفوق عليهم . وكانت قيادة المجاهدين قد أنشأت مخازن للأسلحة والذخائر في كل ناحية ، ويمكن استدعاء المقاتلين من رجال القبائل اليها بسرعة ، حيث يسلحون ويرسلون الى الجبهة المعينة لهم ، ويشتركون في المعركة في التو . والذلك فان القروات الريفية كانت تعتمد على مرونة واضحة ، وسيولة تامة في التجنيد والتعبئة ، وبشكل يسمح لها بمواجهة أكثر من واجب ، والقيام بتنفيذه في وقت قصير . وكان عدد قوات محاهدي الريف بختلف تبعا لذلك من يوم الى يوم ، ومن فصل الى فصل ، ولكن جمهورية الريف أفادت من ذلك أكثر فائدة ، وخاصة في مسألة دعوة الرجال للخدمة كلما استدعى الأمر ، ثم قيامها بتسريحهم بعد انتهاء العمليات ، لاتمام أشفالهم في الحقل . ولم يحتفظ الأمير الا بعدد بسيط من محاهدي القيائل بشكل مستديم ، وكانوا يعتبرون جيشا دائما باق تحت السلاح ، وتصرف له الدولة أرزاقه وأقواته . وتراوح عدد رجال هذا الجيش بين ستة آلاف وعشرة آلاف مقاتل ، في الوقت الذي بلغت فيه قوات المجاهدين ما يقرب من ٢٠٠٠٠ رجل . ولقد اعتمدت قوات الريف على تكتيك خاص وضعه لها الأمير محمد عبد الكريم ، أخو بطـل الريف ؛ وكان هذا التكتيك بتلخص في ارسال عدد من المتطوعين الى ما وراء خطوط العدو ، حتى بعملوا على أثارة القبائل ، وكانت هذه العملية تساعد على زيادة عدد المقاتلين باستمرار في أثناء زحفهم . وكانت بعض القيائل التي تقترب العمليات الحربية من أرضها تنضم بكل رجالها الي صفوف المقاتلين ؛ وسرعان ما تعين عليهم القيادة ضاما ، وضباطا للصف ، حتى تسيطر عليهم في العمليات . وكان زحف الجيش خلف تلك « الستارة » المكونة من رجال القبائل تسمح له بحماياتهم في حالة تقهقرهم ، وتسمح له بمقاومة أي هجوم مضاد يقوم به العدو ، الذي سيجد نفسه \_ بعد مطاردة بسيطة لرجال القبائل \_ ملتحما مع خطوط نظامية تعيد اليه ذكري الحرب العالمية

في أوربا . ولقد وجد الماريشال ليوتي نفسه أمام سلاح مشاة ممتاز ، بمكنه أن يقف على الأقل ندا لأي جيش حديث في العالم ، من حيث الشبجاعة والضبط والربط ، والأخلاق وحسن المناورات، والتسديد في اصابة الهدف .

ولقد بدأ رجال الريف هجومهم في ١٣ أبريل سنة ١٩٢٥ وأدى ذلك الى رد فعل قوى في فرنسا ، وكانت قوات فرنسا في المفرب الأقصى في ذلك الوقت تبلغ ٥٠٠٠ جندي ، لم تكن من بينها الا خمس كتائب فرنسية ، وكانت القية من الحنود السود ، وحنود شمال افريقية ، وحنود الفرقة الأحنية التي كان ٤٠ من رحالها من الألمان ٤٠٤/ من الروس البيض في ذلك الوقت . ولقد تماطأ عن ارسال فرنسا للقوات الجديدة التي تطلبها هذا الموقف في المفرب لمدة ثلاثة أشهر ، وتوغل رحال الريف في الخطوط الفرنسية ، وأثاروا القبائل خلفها ؛ فاضطرت القيادة الى أن تخلى جميع المواقع التي انقطعت صلتها بقواعدها . ولقد ظهر تأزم الأمر بشكل واضح في الفترة الواقعة بين ٢٦ بونيو ، ٦ بوليو في قطاع تازة ، حين حاول رجال الريف أن يصلوا الى المناطق التي لم تكن قد خضمت بعد للفرنسيين ، والتي كانت تقع الى جنوب هذه المدينة ؛ ويصلوا كذلك الى منطقة الأطلس ، التي لم تكن القوات الفرنسية قد دخلت اليها بعد . حقيقة أن هذه المحاولة من حانب رجال الريف لم تكلل بالنجاح ؛ وخاصة بعد المعركة العنيفة التي خاضتها القوات الفرنسية في ذلك الوقت ، وفي هذا الموقع ، ضد أبطال الريف ، ولكن فرنسا اضطرت الى اخلاء تازا تماما من الأهالي الأوربيين ، حتى تتمكن من الحصول على حربتها التامة في العمليات الحربية . ورغم ذلك فقد تمكن أبطال الريف من قطع السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين تازا وحرسيف.

ولقد أدت معركة تازا الى هز الرأى العام الفرنسي ، بشكل أحبر الحكومة الفرنسية على أن تغير قيادتها ، وأن تبدأ في التو في

عمليات واسعة النطاق ، خاصة وأنه قد وضع أمام العالم امكان اتحاد رجال الأطلس مع رجال الريف في ثورة عارمة ضـــد الفرنسيين في المغرب ، وبشكل يقطع بينهم وبين بقية الفرنسيين في شمال افريقية . ولقد عينت فرنسا الجنرال ناولان قائدا عاما لقواتها في المغرب في ٢٦ يونيو ، وظهر أن الماريشال ليوتي سيحتفظ بالاقامة العامة فقط . ثم عادت فرنسا وأرسلت الماريشال بيتان في مهمة خاصة الى المفرب في يوم ١٧ يوليو . وكان على هـ ذين القائدين أن يعملا معا ، مع الماريشال ليوتى ، على تنظيم القوات الفرنسية . وبمجرد انتهاء هذه المهمة أعلن الجنرال ناولان أنه يستعد للقيام بهجوم مضاد ، مستندا في ذلك الى كل القوات التي وصلته ، وفي تعاون مع الاسبانيين .

وكانت انتصارات الأمير عبد الكريم الخطابي المتالية على الفرنسيين لمدة ثلاثة أشهر تثير الحماس في جميع أرجاء المغرب ، وجميع أنحاء العالم العربي والاسلامي ، وكانت تثير الحنق في فرنسا نفسها . وكانت فرصة فريدة لكي يشن الحزب الشيوعي الفرنسي هجوما عنيفا على البورجوازية الاستعمارية ، ويظهر تأييده لقضية الريف ، وعلى أساس انشاء حبهة متحدة بين عمال الدول الفرية، وشعوب الدول غير الأوربية ، والتي كانت جزءا من برنامج المؤتمر الشيوعي العالمي الثالث . وكما أن رجال الريف كانوا يسعون الى اثارة رجال القبائل خلف الجيش الفرنسي ، كان الشيوعيون يحاولون اثارة الشعب الفرنسي ضد الحرب في المفرب ، خاصة وأن الأمة الفرنسية كانت قد ضحت بالكثير مما تمتلكه لكى تواصل صراع الحياة والموت من أجل بلادها في الحرب العالمية الأولى ، ولم تكن ترضى بقبول تضحية جديدة برجالها وأموالها ، وخاصة في حرب استعمارية ، وعلى حدود آخر مستعمراتهم ، وحدود لم تكن قد حددت بعد . وكان الفرنسيون يعرفون أن الحرب المغربية تشبه الحروب الأوربية في عملياتها وفي خسائرها في الأرواح والأموال ، فازدادت الوحوه شحويا ، والأعصاب توترا . ولقد

# الفصل التاسع التعانى التعانى

بدأت فرنسا مفاوضاتها مع اسببانيا منذ شهر يوليو سنة ١٩٢٥ للوصول الى تعاون بين الدولتين الاستعماريتين يقف في وجه الثورة التحررية الوطنية في شمال المغرب . وكان ها الاتجاه يمثل خطرا كبيرا على الأمير عبد الكريم وعلى دولة الريف ، اذ أنه كان قد عمل حتى ذلك الوقت ضد هاتين الدولتين ، ولكن دون أن يترك لهما فرصة توحيد مجهوداتهما ضده ؛ وكان تكتل القوى الاستعمارية في وجهه يجبره على بذل مجهودات جديدة .

وبدأت هذه المفاوضات بزيارة بعض الشخصيات السياسية الفرنسية لمدريد ؛ ومعنى ذلك أن فرنسا هى التى بدأت فى أخذ الخطوة الأولى لتنظيم العمليات الحربية ضد الأمير عبد الكريم الخطابى . وكان الرأى العام الاسبانى فى ذلك الوقت مستعدا لقبول التعاون مع فرنسا ، وخاصة بعد خسائر اسبانيا الكبيرة فى منطقة الريف ، وشعور اسبانيا بصعوبة إقيامها بالعمليات الحربية ضد الريف بمفردها بعد هزائمها المتكررة ؛ كما أن الانتصارات التى سجلها الثوار ضد القوات الاستعمارية الفرنسية فى الجنوب كانت تساعد على هذا الاتجاه ، وشعر كل من الاسبانيين والفرنسيين بتقارب فى الاتجاه ، وضرورة توحيد القوى ، بعد أن والفرنسيين بتقارب فى الاتجاه ، وضرورة توحيد القوى ، بعد أن داقوا مرارة الهزيمة على أيدى الثوار .

وكانت اسبانيا تخشى من نتائج انتصارات رجال عبد الكريم على القوات الفرنسية في المفرب ، وتخشى منها على جنوب بلادها ، وعلى اقليم الأندلس ، وكانت اسبانيا لا ترضى من ناحية أخرى

قامت اللحنة المركزية للحزب الشبوعي الفرنسي باصــدار بيان فضحت فيه اعتداء الحكومة الفرنسية ، وطالبت بالاعتراف بحكومة الريف ، وبالحلاء عن المنطقة الفرنسية في المغرب . وفي المغرب قام الشيوعيون من الفرنسيين ومن الوطنيين بنفس النشاط ، مما أحير سلطات الحماية على طردهم الى فرنسا . ولكن نساء فرنسا خرحن في مظاهرات كبيرة في اليوم التالي ، وحملن لافتات كتب عليها « لقد أخذتم رجالنا في الحرب العالمية الأولى ، وتر بدون قتل أبنائنا في الحرب الاستعمارية !!! » وكانت هتافاتهن تطالب بالسلم ، وبالاعتراف بالحرية للرجال الأحرار ، ولم بكن في وسع أحد أن يتهمهن بالشيوعية ، بل انها كانت حركة انسانية ، وتستند الى منادىء الحق والحربة ، والاعتراف بعدم التمكن من تقديم تضحيات حديدة . لقد أصبحت فرنسا منقسمة على نفسها ، وظهر ذلك الانقسام واضحا ، وبشكل يهدد الأمة . واضطرت الحكومة الى أن تؤكد أمام مجلس الأمة أن سياستها هي سياسة المعسكر ، بل كانت في داخله . وكان على أبناء الريف أن يصمدوا كأبطال أمام قوى الاستعمار الغاشم ، حتى ينتصروا أو يسجلوا اسمهم في سجل الحركات الخالدة في التاريخ .

بترك حرية التصرف المطلقة لفرنسا ضد قوات الأمير عبد الكريم ، وخاصة اذا ما نجحت القوات الفرنسية في الدخول الى المنطقة الاسبانية . ولذلك فان حكومة مدريد قد رحبت بمفاتحات فرنسالها ، ووافقت على عقد مؤتمر اجتمع في يوم ١٧ يونيو ، وظل في عمله حتى يوم ٢٥ يوليو سنة ١٩٢٥ .

وكانت أولى السائل التي بحثها هذا الوتمر هي ضرورة منع وصول المواد الحربية والذخائر الى دولة عبد الكريم ، ووقعت الدولتان الأوربيتان على اتفاقية خاصة في ٢٤ يونيو ، تقضى بوضع رقابة بحرية مشتركة على معظم السواحل المفربية ، وتشتمل على جزء كبير من سواحل المنطقة الخاضعة للنفوذ الفرنسي . وسمحت هذه الاتفاقية للسفن الاسبانية الحربية بالالتجاء الى بعض المواني الجزائرية ، كما سمحت للسفن الفرنسية بالالتجاء الى بعض المواني الاسبانية ، للتمون منها . ولقد أبلغت هذه الاتفاقية الي الدول الأوربية بعد يومين من التوقيع عليها . وتلى ذلك التوقيع على اتفاقية ثانية في يوم ٢١ يوليو لمراقبة التهريب من منطقة طنجة الدولية . ولقد طلبت اسبانيا منحها حق تعقب الثوار الى داخل المنطقة الدولية ، وهددت باعادة فتح مسألة طنجة التي كانت الدول الأوربية إقد أنهتها في شكلها الدبلوماسي في اتفاقية طنجة في ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ؛ الا أن فرنسا نصحت اسبانيا بعدم تغيير اتفاقية طنجة في ذلك الوقت ، حتى لا تثير ضدها مخاوف انجلترا. وكان من نتيجة ذلك أن شاركت انجلترا في عملية مراقبة سواحل المنطقة الدولية ، وأرسلت أربع سفن حربية لذلك ، ولكن دون أن تشارك في عملية الحصار المفروضة على سواحل المنطقتين الفرنسية والاسبانية . وعلى أي حال فقد أدى ذلك الى تعاون بريطانيا مع هاتين الدولتين في تضييق الخناق على قوات الأمير عبد الكريم ، وعلى شعب منطقة الريف .

ولقد كان من المتوقع أن يؤدى التوقيع على هذه الاتفاقيات المتالية الى منع وصول الامداد الى الأمير عبد الكريم الخطابى ؟

والواقع أن عملية الحصار البحرى قد أثرت على الموقف داخل حمهورية الريف ، الا أن الأمير ورجاله في ذلك الوقت لم يكونوا في حاجة كبيرة الى أسلحة وذخائر تأتى لهم من الخارج بعد أن كانوا قد زودوا أنفسهم بكميات كبيرة منها ، حصلوا عليها من أعدائهم المستعمرين في ميدان العمليات . وكان من الصعب على عملية الحصار البحري بمفردها أن تقضى على مقاومة عبد الكريم الخطابي، اذ أن الموقف كان بتطلب القيام بعمليات حربية كبيرة ضده . ولذلك فان فرنسا واسبانيا قد استمرتا في وضع أسس التعاون بين البلدين ضد أحرار الريف ، وعقدتا اتفاقية جديدة تسمح لطائرات كل منهما بالطيران فوق منطقة نفوذ الأخرى ، وتتعقب تشكيلات الثوار فيما وراء الحدود بين المنطقتين . واجتمع من أجل ذلك الماركيز دى استيلا مع الماريشال بيتان في سبتة ثم في المنطقة أو تلك ، وحق تعقب الثوار ، قد أثار من جديد مسألة الخط الفعلى لحدود كل من المنطقتين . ورغم أن الفرنسيين كانوا مستعدين في ذلك الوقت لتحديد هذا الخط في الحال ، الا أنهم قبلوا وجهة النظر الاسبانية القائلة بالاكتفاء باتفاق مبدئي يرسم خطا مؤقتا ، الى أن يتم الاحتلال الفعلى للمنطقة التي يمر فيها هذا الخط . ويمكننا أن نضيف الى كل هذه الاتفاقيات العسكرية اتفاقية أخرى سياسية ، وقع عليها في مدريد في يوم ١١ يوليو ، وتعهدت فيها كل من الدولتين بعدم عقد صاح منفرد مع عبد الكريم ، واتفقتا على الشروط العامة التي لا يمكن قبول أي صلح بدونها . وكانت هذه الاتفاقية السياسية هي أهم ما في هذه الاتفاقيات ، وأشدها خطرا على الأمير عبد الكريم الخطابي .

ولقد سبق أن ذكرنا أن المفاوضات كانت قد بدأت بين اسبانيا والريف ، وهدفت الى عقد هدنة بين الطرفين ، ولكنها توقفت في الأسبوع الثالث من شهر مايو نتيجة لبدء المباحثات الفرنسية الاسبانية . ولقد فكرت اسبانيا في امكانية الافادة من المجهودات

الفرنسية لكى تصفى مشكلة الريف بعمليات حربية ، وبمجهود اضافى بسيط من ناحيتها . وكانت قبائل الجبالا توالى الضغط على تطوان ، كما أن اقبائل الأنجارا كانت فى ثورة معلنة وراء الخطوط الاسبانية ، وظهر أن الانسحاب الى الساحل كان عملية فاشلة ، لن تؤدى الى نتيجة مقبولة فى مدريد ، ولذلك فان اسبانيا قد قبلت المشاركة فى المفاوضات مع فرنسا ، وأعلنت أنها لن تعقد صلحا منفردا مع الريف .

ولقد وقعت محادثات ؛ أو مفاتحات بين اسبانيا والريف من ناحية ، وفرنسا والريف من ناحية أخرى ، في أثناء المفاوضات الفرنسية الاسبانية نفسها ؛ وأن كانت هذه المفاتحات أو المحادثات لم تأخذ شكلا رسميا ، ولم تؤد الى نتيجة الحالية . وكانت حكومة مدريد قد أرسلت السنيور ايشيفاريتا لمقابلة الأميي عبد الكريم في خليج الحسيمة في ٢٠ يونيو ، أي بعد ثلاثة أبام من بدء المفاوضات الفرنسية الاسبانية . ولم يصطحب هذا السنيور معه أحدا من الضباط الاسبانيين في هذه المهمة ، اذ أنه كان يعلم برفض الأمير مقابلة الرجال العسكريين الاسبانيين ، منذ فترة اعتقاله في مليلة ؛ وكان كذلك قد رفض الاقتراح الاسماني الذي أشار عليه بارسال مندوب عنه يشارك ، مع الوقد الاسباني ، في المفاوضات مع فرنسا . وإذا كانت بعض الصحف قد نظرت إلى هذه المقابلة على أنها تهدف الحصول على امتيازات لاستغلال بعض المناجم في اقليم الريف ، فمما لا شك فيه أن هذا السنبور كان مزودا بتعليمات رسمية من الحكومة الاسبانية ، وأنه قد عاد الي مدريد باقتراحات جديدة من الأمير عبد الكريم الخطابي ؛ اذ أن الحكومة الاسبانية قد أعلنت رفضها لهذه الاقتراحات في يوم ١٠ بوليو . ونجد من ناحية أخرى أن الحكومة الفرنسية كانت اقد سمحت لليون جابر بللي ، المفتش المدنى لمنطقة تاوربرت ، وهي الواقعة على سكة حديد وجدة \_ تازا ، بأن يقيل دعوة الأم\_م عبد الكريم لزيارة أحدير ، عاصمته ، وأن كانت قد ذكرت فيما بعد

أنها كانت مجرد عملية مخابرات لمعرفة الأوضاع العامة في دولة الريف ، وأنها قد أمرت جابر يللى بتحاشى كل ما يشبه محادثات الصلح مع دولة الريف ، واذا كان جابر يللى على اتصال دائم في ذلك الوقت مع ادارة المخابرات العسكرية الفرنسية في الرباط ، وبالتالى مع المقيم العام الفرنسي ومع حكومة باريس ، فلا شك أن فرنسا كانت تحاول القيام بدراسة لمعرفة امكانيات الوصول الى اتفاق ، بشكل أو بآخر ، مع عبد الكريم الخطابى ، وفي يوم من الأيام ، كما يظهر من مذكرات هذا المندوب التى نشرت فيما بعد .

ولقد أثار الأمير عبد الكريم الخطابي مسألة شروط الصلح مع الاسبانيين ومع الفرنسيين ومع غيرهم من الانجليز ، وفي نفسي الوقت الذي انعقد فيه مؤتمر مدريد . ولقد نشر أحد أصدقائه من الانجليز ، وهو الكابتن كاننج ، في يوم ٢١ يوليو « الخطوط العامة لشروط الصلح بين فرنسا واسبانيا والريف » . وكانت مطالب رجال الريف واضحة ، وتتلخص في ضرورة الاعتراف بالضفة الشمالية لنهر الورغة على أنها الحد الجنوبي لدولة الريف، والاعتراف بدخول كل منطقة الجيال داخل حدود هذه الدولة . وبمكن لاسبانيا أن تحتفظ بمجرد قواعدها الأصلية في سبتة ومليلة، علاوة على مناحم الحديد التي تقع على بعد خمسة كيلومترات الي الحنوب من مليلة . وهكذا نرى أن عبد الكريم الخطابي قد تقدم باقتراحات سياسية لها قيمة دبلوماسية ؛ اذ أنه ربط بينها وبين عروض اقتصادية مغرية ، ودون أن يتعد كثيرا عن الواقع . وكان الأمير عبد الكريم قد أرسل مندوبا عنه الى طنجة في أوائل شهر يوليو لابلاغ مندوبي حكومتي باريس ومدريد استعداده للمفاوضة من أجل الصاح ؛ ولكن مؤتمر مدريد كان يسير في أعماله ، وتوصل يوم ١٨ يوليو الى التوقيع على المذكرة السياسية التي أصرت على عدم عقد صلح منفرد مع عبد الكريم .

ولقد اشتمات هذه المذكرة السياسية على شروط تسمح

اللدولتين الأوربيتين بالاستمرار في العمل ، وحتى النهاية ، في منطقة الريف ، وتعهدت فيها الحكومتان بالعمل معا ، على أن يضمنا لقبائل الريف والجبالا درجة كبيرة من الحكم الذاتى ، ولكن في حدود وداخل نطاق المعاهدات الدولية التى تتعلق بالامبراطورية الشريفية ، كما أعلنت اتفاق الحكومتين على فتح باب مفاوضات ، ولكنها مشتركة ، لاعادة السلم ولانشاء نظام جديد في منطقة الريف الثاثرة ، وأصرت على أن النقط السياسية في مثل هذه المفاوضات يجب أن تشتمل على ضرورة الافراج عن الأسرى ، واعلان العفو العام عن الأهالى ، ووضع نظام خاص لحكم ادارى محلى ، والاعتراف بحرية التجارة في كل مناطق الريف ، وتطبيق نظم الجمارك وفئات رسومها التى فرضتها المعاهدات عليها ، وكذلك الاستمرار في حظر ومنع دخول الأسلحة النارية والذخائر اليها ، الاستمرار فيها في تلك المنطقة ، علاوة على تحديد اقطاع ساحلى تقوم اسبانيا باحتلاله بعد وقف العمليات الحربية .

واذا كان الفرنسيون والاسبانيون قد احتفظوا بهذه الشروط سرية ، الا أنها كانت تتعارض مع شروط الأمير عبد الكريم الخطابي، وكان معنى وصولهم الى اتفاق فيما بينهم هو أن أساس هـــذا الاتفاق يتعارض مع مصلحة الأمير عبد الكريم ، ومصلحة الريف . وظهر أن هاتين الدولتين الاستعماريتين ترغبان في وضع الأمير أمام الأمر الواقع ، وداخل نطاق الاتفاقيات الدولية ، التي كان قد أعلن الثورة ضدها .

ولقد كلفت الحكومة الفرنسية المسيو جابر يللى فى تاوريرت فى ١٦ يوليو بابلاغ الأمير بأن فى استطاعته ، ان أزاد دراسة تلك المذكرة ، أن يحصل على نسخة منها من المندوبين الفرنسيين والاسبانيين فى مليلة ، وأن حكومتهما سيتزودهم بنسخ منها فى يوم ٢٠ ، وأن هؤلاء المندوبين سيمكثون هناك من ٢٤ يوليو حتى يوم ٢٠ ، وأن هؤلاء المندوبين سيمكثون عبد الكريم الخطابى لم

يتصل بهؤلاء المندوبين في مليلة ، بل كتب الى مندوبيه هو في طنجة ، ووجههم الى الاتصال بالسلطات الفرنسية المحلية . ولم يظهر الأمير عبد الكريم رغبة في معرفة الشروط الفرنسية الاسبانية السابقة ، ولكنه طالب من جديد بضرورة الاعتراف باستقلال الريف ، وبأن تجرى المفاوضات في طنجة ، وبصفتها منطقة دولية ، كشرط أساسي للوصول الى السلم . ولقد أرسلت هذه الخطابات في يوم ٢٦ يوليو الى كل من باريس ومدريد ، كما أرسلت محتوياتها برقيا الى الاقامة العامة في الرباط . ولكن حكومة باريس لم تتقدم بأى رد ، ثم أعلنت الكيه دورسيه أنها لم تستلم أية مذكرات من الأمير عبد الكريم الخطابي ؛ فاتصل مندوبو الأمير بالماركيز دي استيلا من طنجة ، ودعاهم برقيا للحضور وزيارته في تطوان . ولقد رحب بهم وتحدث معهم وديا ، وعادوا بنتيجة هذه المحادثات الى أچدير . ولا شك أن الماركيز دى استيلا في تطوان قد أبلغ حكومته أن مندوبي الريف قد أصروا على ضرورة الاعتراف باستقلال الريف كشرط أساسي للدخول في مفاوضات الصلح . فلم يكن من الحكومتين الفرنسية والاسبانية الا أن نشرا نصوص اتفاقياتهما ، وأعلنتا أنه لا يمكن الاعتراف باعطاء الاستقلال الريف ، وأن الحرب ستستمر ، وأن المندوبين \_ الفرنسي والأسباني \_ اللذين وضعا تحت تصرف عبد الكريم في مليلة سينسحبان ما دام حرصا من اسبانيا على الدخول في عمليات حربية كبيرة ، وكانت قد استندت في ذلك الى اقوات عسكرية ضخمة جمعتها من كل بلاد المفرب الكبير ، بعد أن نجحت في أن تنقل مركز عمليات الريف من مدريد الى باريس .

# الفصل العاشر هجوم الاستعمار

كانت عودة الماريشال بيتان الى المغرب الأقصى تدل على قرب بداية الهجوم المضاد على زحف رجال الريف صوب الجنوب ، أو بداية الزحف الاستعماري ضد قوى المكافحين الأحسرار . ووصل الماريشال بيتان الى الدار البيضاء في يوم ٢٢ أغسطس سنة ١٩٢٥ ، وبعد أن تباحث مع الماركيز دى استيلا في فندق الملكة كر سمتينا في الجزيرة الخضراء . ومما لا شك فيه أن الماريشال قد وعد الماركيز في تلك المقابلة بأن تساعد فرنسا اسبانيا الى أكبر درجة ممكنة ضد الأمير عبد الكريم ، وأن ترسل قوات فرنسية لماحمته داخل منطقة الحماية الاسبانية نفسها . والواقع أن مثل هذه الوعود كانت تزيد في جوهرها على نصوص الاتفاقيات الفرنسية الاسبانية ؛ ولكن الماريشال لم يقدم هذه الوعود مجانا ، اذ أنه كان محتاجا الى خدمات أخرى تقدمها له اسبانيا الاستعمارية في قطاعات أخرى : ذلك أنه كان يحتاج الى هجوم الاسبانيين وقيامهم بعملية زحف من القصر الصغير ضد شفشاون ، وكان في نفس الوقت مستعدا لارسال حملة من وزان صـوب نفس المدينة . وفي حالة ارسال الاسبانيين بعض فرقهـم الى خليج الحسيمة ، وزحفهم على أجدير من الجبهة الشرقية بطريق أنوال ، فان الماريشيال كان مستعدا للقيام بزحف آخر من الجنوب صوب المنحدرات التي تنزل بعد ذلك متحهة صوب البحر المتوسط .

ولقد أعطى الماريشال هذه الوعود ، وكان مسئولا عن العمليات في منطقة النفوذ الفرنسي ، في المغرب الأقصى . ولكن ما أن وصل

الى الرباط ، وقابل الجنرال ناولان ، المسئول الفعلى عن العمليات، حتى وجد أن لهذا الجنرال خطة أخرى ، مفيدة عمليا وأقل طموحا من خطة الماريشال نفسه . وكانت خطة الجنرال ناولان تتلخص في القيام بعمليات مستقلة عن العمليات الاسبانية ، وتتلخص في ضرورة تركيز المجهودات الفرنسية من أجل استعادة المواقع التى خسرتها فرنسا في شمال وادى الورغة . ومما لا شسك فيه أن الماريشال الفرنسي قد وصل مع الجنرال المنفذ الى حل وسط ، ما دامت خطة الجنرال قد نفذت بالاضافة الى الجزء الشرقى من خطة الماريشال .

ولقد كانت الأحوال الجوية عائقا واضحا للعمليات الحربية في تلك الفترة من فترات السنة ، اذ أن حرارة الجو كانت شديدة، وكان التهديد بقرب هطول أمطار الخريف يهدد بوقف العمليات الحربية بعد شهر واحد من بدئها .

ولقد استخدم الفرنسيون آخر الفنون الحربية الأوربية في قطاع عملياتهم في وادى نهر الورغة ، وكأنهم كانوا يعملون في خطوط المارن أو على مشارف برلين . لقد بدءوا بضرب القطاع بأكمله بالمدفعية الثقيلة ضربا متصلا في ١٠ سبتمبر ، قبل أن يبدأوا بالهجوم في اليوم التالى . وأخذت القوات الفرنسية تتقدم بطريقة منتظمة ولمسافات صفيرة ، حتى تتمكن من فصل ومحاصرة وتطهير كل مرتفع ، قبل البدء في العمل في المرتفع التالى . ولقد استمرت كل مرتفع ، قبل البدء في العمل في المرتفع التالى . ولقد استمرت أبتة لكى يمضوا فيها فصل الشتاء . والواقع أن الفرنسيين كانوا قد وصلوا في هذا الوقت ، وفي نقط كثيرة ، الى الخط الأصلى الذي كانوا يعسكرون فيه قبل هجوم مجاهدى الريف في شهر أبريل ، وفشلوا في نفس الوقت في الوصول الى محاصرة بنوورياغل، الجنوبيين ، وفي اجبارهم على طلب الخضوع ، رغم أن الجنرال الجنوبيين ، وفي اجبارهم على طلب الخضوع ، رغم أن الجنرال ناولان كان قد أصر على ذلك ، كنقطة أساسية في برنامجه .

ولكن الفرنسين توصلوا في قطاع تازا الى نجاح أكبر ، خاصة وأنهم قد تمكنوا في هذا القطاع من تنفيذ خطة الماريشال بيتان التي هدفت اقامة تعاون مع الاسبانيين في هذه المنطقة . ذلك أن حملة اسبانية كانت قد تمكنت من النزول على الساحل في نقطة تقع الى الفرب من خليج الحسيمة ، في الفترة الواقعة بين ١١ ، ١٦ سبتمبر ، وبدأت تتوغل ابتداء من ٢ أكتوبر في سهل أجدير ، وذلك في الوقت الذي كان فيه مجاهدو الريف يهددون تطوان نفسها . وأخذت القوة الفرنسية الزاحفة من تازا في التسابق مع العوامل الجوية ، وكانت ترغب في أن تتصل مقدمتها بالاسبانيين الزاحفين من مليلة وأچدير قبل أن تجبر الأحوال الجوية وسقوط الثلج القوات المحاربة على وقف كل عمليات في تلك المنطقة . ولقد اتصل خيالة الفرنسيين المتقدمين من تازا في يوم ٦ أكتوبر ، وفي سيدى الحسن ، بخيالة الاسبانيين المتقدمين من قطاع مليلة ، وإن كانت قوات الحملة الاسبانية الزاحفة على طريق ألجدير قد تأخرت في زحفها ؛ ثم وصلوا في يوم ١٠ أكتوبر الى سيدى على بورقبة ، التي تقع على بعد أربعين كيلومترا من أجدير ؛ وبعد أن استخدموا في ذلك الطريق الحربي الذي كان عبد الكريم قد قام بانشائه في الجبال . ولكن الاتصال بين القوات الفرنسية الزاحفة شمالا ، والقوات الاسبانية الزاحفة جنوبا لم يتم . ثم زادت الأمطار ، بدرجة منعت العمليات . واضطرت فرنسا الى سحب فرسانها من سيدى على بورقبة الى سوق السبت بعد اسبوع ، ثم أردفت ذلك بسحب مشاتها الى مرتفعات خط تقسيم المياه بين الريف وحوض الملوية .

ولقد اعترف الماريشال بتيان بأن الأحوال الجوية هي التي منعته من اكمال تنفيذ خطته الأصلية ، وأنه يصعب القيام بأية عمليات عسكرية في ذلك الفصل من فصول السينة . وترأس الماريشيال مجلسا عسكريا عاليا في فاس في أول نو فمبر ؛ قبل أن يعود الى فرنسا . أما عبد الكريم فانه قد اضطر الى نقل عاصمته

ومقر قيادته الى الداخل ، والى الجنوب الفربي من تارحست . المرحلة ، في الوصول الى أهدافه ؛ ذلك أن عبد الكريم كان قد قام بهجوم الربيع ، ونجح في تحطيم خط الدفاع الفرنسي عند الورغة ، ووصل الى أبواب تازا ، ولكنه فشل في أن بدخل فاس منتصرا ، حيث كان في وسعه أن يعلن نفسه سلطانا على المفرب الأقصى ، أو أن يتصل بقيائل الأطلس . ونحد من ناحية أخرى أن الفرنسيين والاسبانيين قد فشلوا \_ رغم قيامهم بالهجوم الاستعماري المضاد في الخريف \_ في القضاء على جيش الأمير عبد الكريم ، وفشلوا في قطع اقليمه الى قسمين ، باحتلالهم للخط المار من تازا الى أجدير احتلالا مستديما ؛ كما فشلوا في اغراء القيائل على الخروج عن طاعته , وهكذا لم يؤد الموقف الحربي الى أنة نتيجة الجابية لهذا الجانب أو ذاك . وأثبت الصراع أنه مستمر وطويل وصعب ، وان كانت مظاهرة الخارجية قد ظهرت متأثرة بالموقف الاستراتيحي، ونسبة القوى العسكرية والاجهاد الحربي للوطنيين ، ودرجة نفوذ كل من الطرفين على رحال القبائل.

ولقد تمكن مجاهدو الريف في اثناء هـــنه العمليات من أسر تسعة مواقع فرنسية ، وقاموا بنسف موقعين ، وأجبروا الأعداء على اخلاء ٣٢ موقعا ، وذلك في أثناء هجومهم في فصل الربيع . وكان هذا يعنى أن الفرنسيين قد خسروا ٣٧ موقعا وأنشأوا مواقع ولكن الفرنسيين تمكنوا من استعادة ٢١ موقعا وأنشأوا مواقع جديدة ، وخاصة في قطاع تازا ، حيث تمكنوا من احتلال مرتفعات تقسيم المياه التي تشرف على جنوب أچدير . أما مسألة اجبار الحملة الفرنسية لعبد الكريم على اخلاء عاصمته فقد جاءت أمرا عفوا . كما أن قبائل الانجارا في المثلث الواقع بين تطوان وسبتة وطنجة كانت مستمرة في موقفها الثوري التحرري . ونلاحظ من الجانب الآخر ، أي في الجبهة الفرنسية ، أن قبائل بنو سناسن ، وهي التي تتحكم في الضغة الجنوبية ، والتي تحتل المرتفعات وهي التي تتحكم في الضغة الجنوبية ، والتي تحتل المرتفعات

الواقعة بين الورغة واللبن ، وتتحكم في أضعف نقطة في الخطوط الفرنسية ، قد واصلت حربها الى جانب عبد الكريم ، ومع بقية أبطال الريف . ولذلك فان نهاية العمليات في هذا الوقت وبهذا الشكل قد تركت كلا من الجانبين تحت رحمة الآخر من الناحية الاستراتيجية ، وأكثر عن ذى قبل .

أما عن نسبة القوات العسكرية والاجهاد الحربى فاننا نلاحظ أن الأمير عبد الكريم كان قد بدأ هجومه بقوة بلغت ... وكن ما أن انضم منهم ... وكن ما أن انضم منهم ... وكن ما أن انضم اليه رجال القبائل في الأقاليم المحررة من منطقة النفوذ الفرنسي حتى قدر الفرنسيون قواته بمائة ألف مقاتل . ولكنه خسر ما يقرب من عشرين ألف نتيجة لتقهقره في فصل الخريف أمام تقدم القوات المفرنسية واحتلالها لبعض أراضي هذه القبائل . وعلى أية حال فيمكننا أن نقدر قوات الأمير عبد الكريم في نهاية هذه العمليات بستين ألف مقاتل ، أي أنها قد زادت بمقدار ... وحل .

أما الفرنسيون فانهم أرسلوا امدادات كبيرة الى المفرب بعد أزمة تازا في أوائل شهر يوليو . وكانت هذه الامدادات تتكون من المربية أوربية من الفرنسيين وقوة كبيرة من وحدات المدفعية والوحدات المساعدة ، علاوة على قوات المجندين من الجزائريين والتونسيين والمفاربة ، والذين جندتهم فرنسا في قواتها الاستعمارية . وحينما بدأ الماريشال بيتان والجنرال ناولان هجومهما في ١٠ سبتمبر كانت هناك سبع فرق كاملة تحت قيادتهما : اثنتان في كل قطاع على الجبهة ، وواحدة تمثل القوة قيادتهما : اثنتان في كل قطاع على الجبهة ، وواحدة تمثل القوة الاحتياطية في فاس . ولقد اشتملت هنده الفرق السبع على ١١٤ كتيبة مشاة ، ٢٥ كتيبة فرسان ، ٢٢ سربا من الطائرات تشتمل كل منها على ٦ طائرات . ولقد أعلنت الحكومة الفرنسية أمام لجنة الشئون المالية في مجلس النواب في باريس يوم ٢١ أكتوبر أن قواتها في المغرب الأقصى قد بلغت . . . . ١٥٨ حندى ، لم يكن

منهم سوى ١٢٠٠٠٠ من الفرنسيين ١٢٠٠٠٠ من أجناس أوربية أخرى في الفرقة الأجنبية ١٢٠٠٠٠ من أهالي ومجندى المغرب العربي . وكان هذا يعني أن أبناء المغرب الذين خدموا في صفوف القوات الفرنسية المحاربة ضد الأمير عبد الكريم قد وصلت نسبتهم في هذه القوات الى ٨٥٪ منها ، وكانوا بذلك أكثر من ضعف قوة الأمير عبد الكريم عند نهاية الحملة . وزادت النسبة تباينا بين القوات الاستعمارية وقوات جمهورية الريف حينما أرسلت فرنسا احدى وعشرين كتيبة جديدة لمحاربة الأمير عبد الكريم ورجساله .

ولقد بلغت خسائر الفرنسيين حتى نهاية شهر يوليو ، ١٢٨٥ قتيلا ، ٣٠٦٥ جرحي ، ولكنها زادت في وقت الهجوم المضاد من أول أغسطس حتى ١٥ أكتوبر بعدد جديد بلغ ٨٩١ قتيل ٢٩٩١ جريحا . وكانت نسبة عدد ألفرنسيين في هذه الخسائر الي عدد الوطنيين تدل على أن فرنسا كانت قد تركت العبء الأكبر من هذه العمليات يقع على كاهل المجندين من أبناء المغرب العربي ، وأتها قد أصبحت دولة تعتمد على القوة البشرية الموجودة في شمال افريقية للمحافظة على تلك المنطقة الخاضيعة لنفوذها ولحكمها . والواقع أن الرأى العام الفرنسي كان قد أجبر الحكومة على السير على هذه السياسة بعد أن أخذ في الامتناع عن دفع ضريبة الدم ، نتيجة لانخفاض نسبة المواليد في فرنسا ، ونتيجة لخسائر هذه الدولة في الرجال في الحرب العالمية الأولى . وكان الرأى العام الفرنسي لا يرحب بالخدمة العسكرية في شمال افريقية في ذلك الوقت ، حتى أن الحكومة قد اضطرت الى أن ترسم في ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٢٥ عمل قرعة بين الجنود لاختيار اللازمين للخدمة هناك ، وأعفت من هذه الخدمة المتزوجين واليتامي ومن فقد والده أو أخوين له في الحرب العالمية الأولى . ولقد كلفت هذه العمليات فرنسا ، حتى ٢١ أكتوبر ، مبلغ ٩٥٠ مليون فرنك

(ذهب) علاوة على ثمن معدات أرسلت من فرنسا ، وبلغت قيمتها أربعمائة مليون فرنك .

أما القوات الاسبانية . الموجودة في شمال افريقية فان عددها قد بلغ بعد انسحاب سنة ١٩٢٤ : ١٩٢٩ اسبانيا ، علاوة على م.٠.ره اجندى من الوطنيين . ولكن الامدادات التى أرسلت من أجل هجوم الخريف زادت من عدد القوات الاسبانية في شمال افريقية الى ١١٨٠٠٠ جندى . وكان الجيش الاسباني ـ على عكس الجيش الفرنسي ـ يشتمل على عدد بسيط من القـوات الوطنية ، وعلى أغلبية ساحقة من الاسبانيين ، وان كانت هذه النسبة غير ذات فاعلية كبيرة ، نتيجة لقلة قيمة الجندى الاسباني من الناحية العسكرية .

كان معنى ذلك ان ما يقرب من ٢٨٠٠٠٠ جـندى فرنسى واسبانى قد وقفوا فى مواجهة ٢٨٠٠٠٠ من أحرار الريف المجاهدين في خطوط القتال فى شمال المغرب فى ذلك الوقت . هـنا من الناحية العسكرية .

أما من الناحية السياسية فان الهدف السياسي لذلك الصراع الحربي كان يتلخص قبل كل شيء في انضمام القبائل للحركة الثورية التحررية ، أو في بقائها على خضوعها للمحتلين الأجانب ، الشورية التحمرون بأنهم لم يتمكنوا من السيطرة الاعلى نصف القبائل التي كان الأمير قد تمكن من تحريرها في هجوم الربيع . ولقد كان هذا العامل في جانب عبد الكريم ، الا أنه قد فشل من ناحية أخرى في مشروعه الأصلى الكبير ؛ مشروع اشعال الثورة وراء خطوط الفرنسيين ، وفي كل منطقة جبال الأطلس الشماء .

ولقد اختتمت هده السنة بترك الماريشال ليوتى للمغرب الأقصى ، اذ أنه قد أقلع من الرباط في يوم ١٠ أكتوبر بعد أن كان قد كتب استقالته من منصب المقيم العام لفرنسا في يوم ٢٤ سبتمبر

سنة ١٩٢٥ . وترك ليوتى المغرب الأقصى بعد أن وصل اليه بيتان ، وأصبح مكلفا فيه منذ ٢٢ أغسطس بالاشراف على عملية الهجوم المضاد . وكان الماريشال ليوتى يرغب في التشاور مع حكومة باريس ، ان كانت ترغب في الاحتفاظ به في المغرب الأقصى ، اذ أن استقالته كانت مسببة ، بأسباب أكثر من الأسبباب الشخصية . وأعلنت حكومة باريس في ٢ سبتمبر أنه سيعود الى المغرب ، وعاد اليها بالفعل ؛ ثم رجع الى فرنسا في أكتوبر ، وبعد أن ظل مقيما عاما لفرنسا هناك منذ ٢٨ أبريل سنة ١٩١٢ ، أي أربعة أسابيع بعد التوقيع على معاهدة الحماية على هذا الأقليم .

ولم يتمكن ليوتى من السير على سياسة كسب الرؤساء التقليديين فى المفرب ، وعجز عن الوقوف أمام هجمات الاشراكيين ، الذين طالبوا بتعيين أحد المدنيين أو الرجال السياسيين فى هذا المنصب الخطير ، والذي يتطلب من السياسة أكثر مما يتطلب من الشدة والبطش ، ورغم ابتعاد الماريشال ليوتى عن ميدان العمليات فان السياسة لم يكن لها مجال كبير فى المغرب فى ذلك الوقت ، ما دامت فرنسا قد صممت على الاستمرار فى عملياتها العسكرية ، وما دام الماريشال بيتان يشرف عليها فى المغرب .

# الفصل الحادى عشر زيادة الضفط الاقتصادى

لقد تأثر كل من الجانبين ، الجانب الوطنى بقيادة الأمير مبد الكريم الخطابى ، والجانب الاستعمارى والذى يتمثل فى تجمعات القوات الفرنسية والاسبانية ، بفشل عمليات سنة ١٩٢٥ . حقيقة أن هذه العمليات لم ترجح أيا من الكفتين على الكفة الأخرى ، ولكن تأثير الفشل لم يكن واحدا على كل من الطرفين .

ونجد من ناحية أن الإنهاك قد بدأ يؤثر في الناحية المعنوية لقوات ورجال الأمير عبد الكريم الخطابي . وكان هؤلاء الرجال الثوار قد استتمروا في عمليات مضنية أمام قوات الدولتين الكبيرتين . ولا بد من أن نذكر الفارق الكبير بين معدات وأسلحة كل من الطرفين ، وتأثير ذلك على الروح المعنوية عند أبطال الريف ، وخاصة مع مرور الزمن . كما أن وسائل الامداد والتموين ، ونظام الحملة الحديث ، كان يساعد على تزويد الجنود الاستعماريين بسرعة ، بكل ما يلزمهم في أثناء العمليات . وكانت ضخامة امكانيات القوى الاستعمارية تؤثر بلا شك في الروح المعنوية لرجال عبد الكريم الخطابي ، وخاصة في الوقت الذي اجتاحت فيه أجسادهم الكريم الراحة ، وبدأوا في الشعور بنقص مواد التموين .

الا أن فشل القوات الاستعمارية الفرنسية والاسبانية في الوصول الى انتصار ، أو حتى الى احتلال استراتيجي في صالحهم ، كان يشعر الجانب الاستعماري من الناحية الأخرى

بخطورة العدو الذي يحاربونه . ورغم تفوق القوات الفرنسية والاسبانية من الناحية العددية فانها قد شعرت بنزالها لخصم عنيد ، صلب العود ، مصمم كل التصميم على هزيمتها ، وفي الأرض التي يعرفها جيدا . ولذلك فان هذه القوات الاستعمارية قد عملت على زيادة التعاون فيما بينها ، وبشكل لم يتوقعه كثير من المراقبين السياسيين والعسكريين ، وذلك لتعويض هذا التنافس السياسي الموجود بين هاتين الدولتين في هذه المنطقة . وهكذا أدت عمليات هجوم الريف على الجنوب الى زيادة تكتل القوى الاستعمارية الفرنسية والاسبانية ضد أبطال الريف الأحرار .

واتخذ الموقف العام حول الريف فى ذلك الوقت شكل عناد ، ومن الجانبين ، سيؤدى ذلك الى عمل الفرنسيين والاسبانيين على اعداد حملة جديدة ، تتمكن من احراز النصر ، وفرض كلمتها بالقوة على الثورة الوطنية هناك .

وجاء الشتاء بعد ذلك ، بما يعنيه هذا الفصل في الجبال من سقوط الأمطار ، وتغطية القمم والمواقع بالثلوج ، وانهيارات في بعض جوانب الطرق . كما أن هذا الفصل من فصول السنة كان يعنى صعوبة المواصلات ، ونقص التموين ، وخاصة على تلك الأجساد التي أرهقت في عمليات كبيرة وطويلة ، دون أن تتزود بكثير من المأكل ، أو تستعد لمواجهة هذا البرد القارس منذ سنوات . وبدأ الانهاك على رجال الريف ، خاصة وأن اقليمهم كان قد أخذ يقاسي من تطويق القوات الاستعمارية البرية له من الجنوب ، ومن تطويق سفن الأساطيل الفرنسية والاستانية لسواحلهم الشمالية . ورغم ذلك فان هؤلاء الرجال كانوا لا يزالون مصممين على الاستمرار في الكفاح ، ومواصلة الجهاد ، الى أن يقضى الله أمرا كان مكتوبا ؛ فاما النصر والتحرير ، وما الاستشهاد في سبيل الحرية والاسلام .

وكانت الحكومة الفرنسية على علم بالأحوال السائدة في ذلك

الوقت في اقليم الريف ، وذلك عن طريق الشرق والجزائر ، وعن طريق تاوريرت . ولذلك فان فرنسا قد أظهرت تصميما واضحا على الاستمرار في العمليات الحربية ، وبدون توقف ، وفي تعاون تام مع حكومة مدريد .

وفي نفس الوقت نلاحظ أن الأمير عبد الكريم كان يأمل في أن تعسود حكومات باريس ومدريد الى صهوابها وتعترف بالحق لأصحابه . وكان يأمل ، وحتى اللحظة الأخيرة ، في أن ينجح الحزب الشيوعي الفرنسي ، والحزب الاشتراكي ، في اجبار حكومة باريس على انهاء هذه الحرب ، خاصة وأنها كانت تتعارض مع الشعارات الاشتراكية ، ولا تمثل مصلحة الا لذلك القطاع المستغل المتحكم في فرنسا ؛ وتجبر الفرنسيين على دفع ضريبة غالية من أبنائها وأموالها في حرب استعمارية ، وضد رجال لا يطالبون الا بالحرية . وكان الأمير عبد الكريم يأمل كذلك في أن يتحرك الضمير العالمي أو بعض أو حتى احدى الدول الأوربية ، للتدخل في هذه الحرب ، ولعرض الوساطة لدى حكومتى باريس ومدريد ، وبينهما رجال الريف . ولكن ذلك التضامن بين الدول الأوربية ، واختلاف نظرتها الى الشعوب فيما وراء البحار ، خيب من آمال الأمير . والواقع أن ترابط المصالح الاقتصادية بين الدول الأوربية ، وقيام ازدهار الاقتصاد الأوربي نفسه على أساس التسلط على بقية العسالم واستغلال مناطقه ورجاله ، وكان عاملا يحرم رجال الريف من الحصول على تأييد أو حتى وساطة الدول الأوربية . ولم تكن الأحزاب اليسارية في فرنسا قد وصالت ، من حيث التنظيم ، وتطبيق الشعارات ، وحتى من حيث التكتيك الحزبي ، الى مرحلة تسمح لها بمواجهة الموقف بصراحة وبقوة كافية . وأدى كل ذلك الى استمرار الموقف كما هو ، والى زيادة انهاك القوى الوطنية ، وزيادة تصميم الحكومات الاستعمارية على فرض نفسها بالقوة على الموقف ..

ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابي كان في وسعه أن يحصل على شروط للصلح في فصل الشتاء أفضل من تلك التى سيحصل عليها فيما بعد ، وبعد دخوله في معارك جديدة ، تزيد من انهاك قواه ، وتدفع الدول الاستعمارية الى زيادة عدد جنودها في شمال افريقية ولكن الفرصة أفلت من أيدى الوطنيين ، خاصة وأن الحكومات الاستعمارية كانت قد صممت على السيطرة على الموقف في الريف، وبشكل يمنع قيام مشكلات جديدة في بقية المستعمرات .

ولقد ظهر هذا التصميم على مواصلة الحرب حتى النهاية على الحكومة الاسبانية ، كما ظهر على حكومة باريس ، وكان السنيور كامبو ، زعيم الحزب الكتلاني الاقليمي ، قد كتب خطابا مفتوحا الى الماركيز دى استيلا في ١٦ أكتوبر سنة ١٩٢٥ ، ونادى فيه بانتهاز فرصة أحد الانتصارات لكى تنسحب اسبانيا من العمليات في المغرب الأقصى ، ولكن الماركيز أجاب عليه بعد خمسة أيام بأنه مصمم على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع فرنسا ، أيام بأنه مصمم على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع فرنسا ، وعلى طول الخط ، ولكن بحكمة ، ورغم أن « المسألة المغربية » كانت مسألة سيئة بالنسبة لاسبانيا ، ثم زاد موقف الماركيز تصلبا في شهر نو فمبر ، وأخذ يدلى بالتصريحات عن ضرورة القضاء على الثورة في المنطقة الاسبانية ، وضرورة المحافظة على النظام بكل طريقة ممكنة ، وان كان ذلك سيحدث بطبيعة الحال باسم السلطان، وبمساعدة بعض شيوخ القبائل الموالين لهذه السياسة .

وحينما استقال الماركيز دى استيلا من منصب المنهدوب السامى والقائد العام للقوات الاسبانية في المغرب بعد ذلك ، تسلم الجنرال سان خورخو منصب الماركيز دى استيلا ، وأصبح الجنرال خوردانا مديرا عاما للشئون المغربية والمستعمرات في رئاسة مجلس الوزراء في مدريد . ولذلك فان هذا التغيير لم يكن يعنى الكثير ، بل كان يدل على استمرار الحكومة الاسبانية على السهم على سياستها في المغرب الأقصى ، رغم تغيير القواد ، اذ أنهم كانوا جميعا

من مدرسة واحدة ، هى المدرسة الاستعمارية ، ولهم اتجاهات متقاربة فى ضرورة استخدام الشدة مع الوطنيين ، وفى اعتزازهم بنعرتهم القومية الجوفاء .

وكان الجنرال بواشو قد تسلم القيادة العليا من الجنرال ناولان في المفرب في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٢٥ . وكانت السلطات الفرنسية في كل من المفرب وفرنسا في ذلك الوقت في موقف يضطرها الى زيادة الرغبة في الوصول الى نتيجة حاسمة في حرب الريف } حقيقة أن دوافع الفرنسيين كانت أقل من دوافع الاسمانيين ، خاصة وأن الثورة لم تكن قد أعلنت في منطقة النفوذ الفرنسي ، بل في منطقة النفوذ الاسكباني ؛ كما أن القبائل التي انضمت الى الثورة كانت في غالبتها من قبائل الريف ، ولكن فرنسا كانت لا تزال تخشى من ازدياد نفوذ هذه الثورة واتساع رقعتها من جديد ، وكذلك من نشوب ثورات أخرى موازية لها ، أن ام تكن متعاونة معها ، في مناطق الأطلس المتوسط ، والأطلس الأعلى . وكانت الناحية الاستراتيجية تدفع فرنسا الى ضرورة الوصول إلى حل حاسم في حرب الريف أكثر من الدوافع السياسية أو المعنوبة . وكانت العمليات الحربية قد مدت خط الحدود الفرنسية بطريق واضح نحو الشمال ، وأصبح على القوات الفرنسية وقوات المستعمرات الفرنسية أن تقوم بعمليات في مناطق حلية ، ووسط أهالي معادين ، وفي ثورة معلنة ، وبعيدا عن قواعدها في فاس . وكانت خطوط الحبهة الفرنسية قد أصبحت أطول بكثير من خطوط الجبهة الاسبانية ، وأصبح على القوات الفرنسية أن تعانى شتاء قاسيا قارسا على تلك الحبهة ؛ وأصبحت « سلامة » القوات الفرنسية تتطلب ضرورة الوصول الى حل حاسم في ميدان العمليات . ولكن الموقف السياسي في فرنسا نفسها كان عاملا من عوامل الضفط على الحكومة الفرنسية . واتخذت أحزاب اليسار، وخاصة الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي ، من المسألة المغربية مادة خصية لفضح حكومة فرنسا وباريس أمام الرأى العسام

الفرنسي . وكان هذا الضغط من جانب اليساريين يدفع الحكومة وعناصر اليمين وحتى الوسط الى ضرورة تكتيل قواهم في تلك المعركة التي كانت تمثل صراعا سياسيا يستند الى أسس اقتصادية واضحة . ولقد حاول النواب الشيوعيون في الجلسة الخاصـة بميزانيات المفرب في مجلس الأمة الفرنسي أن يشنوا هجوما عنيفا على سياسة حكومة باريس فيما وراء البحار . ولا شك أن هذه الهجمات كانت قوية ، ولكن خوف عناصر البمين وعناصر الوسط من انتصار اليساريين جعلهم يزيدون من تصميمهم على السير على سياسة القوة حتى النهاية . ولم تعد المسألة هي مجرد استقلال اقليم الريف ، أو الاعتراف بحكم محلى ، أو استغلال داخلي فيه ، بل أصبحت صراعا على القوة والسلطة في الامبراطورية الفرنسية ، مركزة في مجلس الأمة في باريس . وهكذا خدمت هجمات العناصر اليسارية الفرنسية قضية استقلال وحرية الريف من ناحية المبدأ ، وأن كانت قد أدت من الناحية الفعلية إلى ازدياد تصميم العناصر الاستعمارية على استخدام الشدة والقوة مع أبطال الريف الأحرار.

وهكذا ازداد الضغط الاستعمارى على جمهورية الريف ، وعلى رجال وقوات الأمير عبد الكريم الخطابى . وتعاون فى الوصول الى هذه النتيجة طول مدة الحرب ، مع النعرة الاستعمارية ، وحتى تكتيك وعلى أساس مصالح القوى المستعمرة المستغلة . وحتى تكتيك العناصر المتحررة قد أدى عمليا الى زيادة الضغط الاستعمارى هناك . وكان انهاك قوى المجاهدين ، وزيادة الإمكانيات التى نزلت أمامهم الى الميدان ، عوامل تصعب على أبطال الريف الوصول الى النتائج التى كانوا يأملون فيها ، أو حتى الاحتفاظ بتلك المحققات التى كانوا قد حصلوا عليها منذ اعلان ثورتهم ، وتأسيس التى كانوا قد حصلوا عليها منذ اعلان ثورتهم ، وتأسيس بعد موقعة أنوال سنة ١٩٢١ .

# الفصل الثانى عشر انهاك قوى الجاهدين

بدأت مواد التموين في النقص لدى أبناء الريف ، وكانت العمليات الحربية قد أجبرت عددا كبيرا من الرجال على البقاء في مواقعهم ، في الفترة التي سقطت فيها الأمطار ، بدلا من العمل في أراضيهم لانتاج الحبوب . كما أن طول فترة حمل السلاح حرم اقليم الريف من جزء هام من الانتاج . وكان شعور الرجال بنقص مواد التموين أثناء استمرارهم في العمل في الميدان الحربي بوثر في روحهم المعنوية ، ومع ازدياد عدد قوات الدول الاستعمارية في الميدان ، ونزولها بأسلحة جديدة ، وخاصة المدرعات ، ومدافع الحيال والميدان ، واستخدامها للطائرات في عمليات الاستكشاف ، وفي توجيه ضرب المدفعية .. أصبح للقوات الاستعمارية فاعلية أكبر . كما أن توغل القوات الفرنسية شمالا داخل منطقة الريف هدد بقسم أراضي هذه الجمهورية الثورية الى قسمين ، بل هدد بالسيطرة على عاصمتها ، وصعب الاتصال بين كثير من مواقع مجاهدي الريف . وبعد أن كان الثوار قد وصلوا الى مشارف فاس ، وأخذوا يمنون أنفسهم بتحرير عاصمة مولاي ادريس ، أصبح عليهم أن يواجهوا مصفحات الفرنسيين ، ويقوموا بعملياتهم تحت الطائرات الفرنسية المغيرة في أراضيهم وفوق رؤوسهم . وكان هذا التقهقر في حد ذاته عاملا يخفض من الروح المعنوية لدى الثوار ، ويساعد على اظهار بقية المصاعب الخاصة بالتموين ، ويقلل من انتصارات ثورتهم . وكان أبناء الريف قد توصلوا مع زحفهم صوب الجنوب الى الدخول في محادثات مع أبناء أعمامهم في اقليم

الأطلس المتوسط ؛ وبعد فترة العمليات في خريف سنة ١٩٢٥ وجدوا انفسهم وقد ابتعدوا كثيرا عن هذا الميدان ، وشعروا باقتراب العدو منهم من الجنوب ، واقتراب العدو من سواحلهم الشمالية . وبعد أن كان ثوار الريف ينشرون مبادىء الثورة بين وجال القبائل في الجنوب ، وجدوا أن العسدو يتمكن بأمواله وبامكانياته من شراء بعض المشايخ المحليين ، أو ابعادهم عن الثورة ، أو يتمكن من فرض نفسه عليهم بقوة السلاح . وكانت كل هذه العوامل ، وكثير غيرها ، تساعد مع ازدياد حدة البرد وقلة التموين على ظهور الانهاك على هؤلاء الرجال المجاهدين . ولا شسك أنهم كرجال ثورة كانوا يأملون في توسيع نطاق ثورتهم ، وفي انضمام الآخرين اليها ، وكان آخر ما يفكرون فيه هو انضمام بعض الرؤساء والمشايخ للقوات الاستعمارية ، أو موافقتهم على الخضوع لرجال الاستعمار .

واستخدم الجنرال بواشو نفس التكتيك الذى كان رجال ثورة الريف قد استخدموه ضده ، واعتمد فى ذلك على سوء الأحوال العامة عند الأهالى ، وعلى تفوق امكانياته المادية . وبعد أن كان الأمير عبد الكريم قد عمل على استدراج رجال القبائل الواقعين وراء خطوط الفرنسيين اليه ، استخدمت القيادة الفرنسية فى المفرب نفس هذا التكتيك ضده منذ أوائل سنة ١٩٢٦ . وجهزت القيادة الفرنسية عددا من القوات غير النظامية ، جندها من المغرب نفسه ، وان كانت قد وضعتها تحت قيادة ضباط فرنسيين وفى الوقت الذى كانت فيه القوات الفرنسية النظامية ترابط على خطوطها ، قامت هذه القوات غير النظامية بالدخول فى ألراضى خطوطها ، قامت هذه القوات غير النظامية بالدخول فى ألراضى القبائل المجاورة للحدود ، وأجبرتها \_ بمساعدة الطائرات الفرنسية \_ على الدخول تحت طاعة الفرنسيين . وكان أكبر نجاح لفرنسا فى هذا الميدان هو استسلام أبناء مصباح من قبائل صنهاجة ، والتى كانت أراضيها تعتبر مفتوحة فى الجبهة الفرنسية . ومع تدهور الأحوال عند الوطنيين اضطروا الى تقديم تضحيات،

ووافقوا على شروط كانت قاسية عليهم . فلقد وافقوا على تضحية ثور عن كل عشر أسر ، والتعهد بالخدمة حسب طلب الفرنسيين لاصلاح الطرق وتعبيدها ، ووافقوا على اعادة انشاء جميع الطرق التي نسفها الثوار ، واضطروا الى اعطاء بعض الأسرى كضمان لسلامة القوات الفرنسية الموجودة في أراضي القبيلة ، واضطروا الى تسليم بندقية و ٣٠٠ فرنك عن كل أسرة في خلال أسبوع ، بعد أن كانت كل أسرة قد دفعت ١٢٥٠٠٠ فرنك مع التسميليم للفرنسيين . وأخيرا فانهم قد اضطروا الى التعهد بتسليم رجال للعمل في القوات الفرنسية النظامية ، وللمساعدة على دخصول القبائل الأخرى في طاعة الفرنسيين (١) .

وكذلك سلمت قبائل الجبالا والقسم الجنوبي من بنو ورياغل كوكانت أراضيهم تقع في وسط الورغة كوتهدد فاس تهديدا مباشرا.

وشعر عبد الكريم بخطورة استسلام هذه القبائل ، وحاول أن يعيدها الى حظيرة جمهورية الريف ، وشن هجوما مضادا على تلك المنطقة الواقعة على الحدود ، وأجبر القوات الفرنسية على اخلاء بعض المواقع في خلال شهر فبراير ، مثل موقع البيبان ، وقام بهجوم آخر منظم على أراضى قبيلة مطيوة ، الواقعة الى الشمال الفربى من مصباح صنهاجة . ولكن الفرنسيين عادوا بهجوم مضاد، وتقدموا الى ما بعد مواقعهم الأولى ، رغم استماتة مجاهدى الريف في القتال ، كما هي عادتهم .

وجاءت الأنباء في نفس الواقت بأن قبيلة الانجارا ، الساكنة في الجزء الشمالي الغربي من المنطقة الاسبانية ، وفي المثلث الواقع بين سميتة وتطوان وطنجة ، قد تفاهمت على شروط الصلح مع الاسمانيين ، وتمكن الاسبانيون في ٧ مارس من

الاستيلاء على مواقع المدفعية المنصوبة على المرتفعات الجنوبية المطلة على تطوان ، والتى كانت مدافعها المأسورة منهم تصلى تلك المدينة بنيرانها منذ أكثر من عام . واستولوا عليها ، وان كانوا قد دفعوا في سبيل ذلك خسائر فادحة . وهكذا تهيأ الجو ، بل حتمت الظروف ضرورة التفاهم بين الطرفين ، وللوصول الى حل معقول ، بعد أن تغير الموقف العسكرى ، وبهذا الشكل الواضح.

وبدأت مشروعات المباحثات بين رجال الريف وكل من الفرنسيين والاسبانيين بتلك المحاولات التي قام بها الكابتن غوردون كاننج ، الذي كان يعطف على كفاح أبناء الريف من أجل استقلالهم ، والذي كان قد أعلن للغرب الشروط التي وضعها الأمير عبد الكريم لقبول الصلح . ويصر الكابتن كاننج على أنه قد قام بمهمة الوساطة بصفته الشخصية ، ودون أي تكليف من الحكومة البريطانية ، رغم أن الصحافة الفرنسية قد اتهمته بأنه كان بيحث عن الامتيازات الخاصة باستغلال المعادن والثروة المعدنية في تلك المنطقة . وكان كاننج قد قابل بانليفي \_ رئيس اله زراء الفرنسي \_ في أواخر شهر أكتوبر سنة ١٩٢٥ ، أي بعد نهاية فصل العمليات ، وحصل منه على تصريح بالذهاب الى الريف، وعن طريق الرباط ، ولكي ينصح عبد الكريم بأن يطاب رسميا شروط الصلح الفرنسية الاسمانية التي قررها الطرفان في ١٨ يوليو . وفي هذه المرة اضطر الأمير عبد الكريم الى أن يقبل الفرصية التي أفلتت منيه في أثناء الصيف . وعاد كاننج في ٢٣ ديسمبر الى باريس ، وعن طريق الرباط ومرسيليا ، وبصفته ممثلا رسميا لعبد الكريم في طاب شروط الصلح المذكورة . وطلب كاننج \_ بمجرد وصوله الى مرسيليا \_ مقابلة أرستيد بريان رئيس وزراء فرنسا الجديد ، ولكنه رفض مقابلته . وحين أثار النواب الشيوعيون هذه المشكلة في مجلس النواب ، وطلب كاشان تفسيرات عنها ، أصر بريان على موقفه ، وموقف حكومته ، وضرورة المحافظة على الامبراطورية ، واحترام التعهدات الدولية ؛ وذهب الى أكثر

<sup>(</sup>۱) نشرت هذه الشروط في جريدة « الطان » في ٥ يناير سنة ١٩٢٦ » وذكرت الجريدة أن هذه القبيلة قد وافقت عليها .

من ذلك ، وادعى أن سلطة عبد الكريم على رجال القبائل تقوم على التهديد والارهاب ، وأن الأمير يستخدم بعض الجماعات من قبيلته القيائل قد أخذت في التخلص من هذه السلطة . ولا شك أن بريان كان يغالط نفسه حين قرب بين تنظيم أبطال الريف ، والاتجاهات الفاشستية التي كانت قد بدأت في الظهور بوضوح في أوربا في ذلك الوقت ؛ ولكنه حاول بذلك أن يبعد بين اليساريين الفرنسيين وبين العطف على قضية أحرار المغرب ، وشرح بريان بعد ذلك أن فرنسا لا تخسر رجالا في هذه الحرب ، اذ أن مجندي المغرب الأقصى وشمال افريقية الفرنسية هم الذين كانوا يقسومون بالعمليات ، وبحراسة الحدود ، واستطرد شارحا أن خسائر الفرنسيين قد انخفضت انخفاضا ملموسا في الشهرين الأخيرين ، وأن التحسن قد ظهر في جانب الفرنسيين . واذا كان بريان قد رفض التفاهم مع الأمير عبد الكريم الخطابي ، فان ذلك لم يمنعه من التصريح بأن الاتصالات والمفاوضات كانت مستمرة مع رحال كل قبيلة ، وعلى انفراد . وذكر أن حكومته غير ملزمة باعتبار عبد الكريم الشخص الوحيد الذي يحب عليها أن تتفاوض معه ، بل أن التفاوض مع عبد الكريم سيسهل عليه أمر اعادة سيطرته على القبائل التي قدمت طاعتها للفرنسيين ، وعلى أساس أنه هو الممثل للاقليم . ولقد أصر على أن الحكومة لا تستطيع ترك تلك القبائل التي طلبت حمايتها تقع ثانية تحت رحمة عبد الكريم . وشرح أن مقابلته للكابتن كاننج تعنى فقد ولائه لاتفاقياته مع اسبانيا ، ومن الضروري أن تشترك اسبانيا في مفاوضات الصلح مع فرنسا . وكان بريان قد غير سياسة الحكومة الفرنسية قبل أن يصل الكابتن كاننج الى مرسيليا . ورغم فشل كاننج في هذه المهمة فانه قد عاد الى طنحة . الا أن القنصل البريطاني هناك طلب منه ترك الأراضي المفربية نهائيا ، ودون أن بعود لمقابلة الأميم عبد الكريم .

وبعد فشل هذه المحاولة استعد كل من الطرفين لمواصلة العمليات الحربية من جديد في فصل الربيع ، وقام الماريشال بيتان والماركيز دى استيلا بدراسة خطة العمليات الجديدة في مدريد . وفي نفس الوقت قام مجاهدو الريف على الجبهة بانشاء التحصينات والاستحكامات المعززة بالدشم ، وخاصة في بعض القطاعات المواجهة للفرنسيين . ولقد وصل عدد المواقع المتتالية في بعض هذه الاستحكامات الى نفس عدد وشكل الخطوط الفرنسية الألمانية في الحرب العالمية الأولى . ولكن الأمير عبد الكريم كان قد شعر بضرورة الوصول الى تسوية ؛ حتى وان كانت محاولة الكابتن كاننج قد فشلت ؛ وكانت القوات تستعد للحرب ، من الجانبين .

وأرسل الأمير عبد الكريم بخطاب الى جريدة التايمز ، عن طريق مراسلها في طنجة ، وأعلن فيه استعداده للصلح (١) . كما أنه واصل مكاتباته مع ليون جابريللى ، المفتش الفرنسى في تاورت ، وعرض عليه السماح للأسرى الاسبانيين والفرنسيين بالاتصال بأصدقائهم ، وبارسال الملابس والأدوية والأطعمة اليهم ، وأدت هذه المحاولة الأخيرة الى قيام بعثة طبية في شهر أبريل من تاورت الى تارجست ، وبقيادة جابريللى نفسه ، وصحبت هذه المعاملة اقتراحات جديدة للمفاوضات ، ولكن الحكومتين الفرنسية والاسبانية كانتا غير راغبتين في ترك الفرصية تفلت منهما من جديد ، وستقوم فرنسا باستغلال امكانياتها المادية والعسكرية لفرض الشروط التي ترغب فيها ، وبالقوة ، على رجال الريف .

<sup>(</sup>١) نشر هذا الخطاب في عدد ١٧ مارس سنة ١٩٢٦ .

# الفصل الثالث عشر الفاوضات والتسايم

كانت المفاوضات التى وقعت بين الفرنسيين والاسبانيين من جانب ، ورجال الريف وعبد الكريم الخطابى من الجانب الآخر ، غير متكافئة ، وتدل الطريقة التى سارت بها هذه المفاوضات على أنها كانت عملية سياسية لتغطية انسحاب الثورة الوطنية ، التى أنهكتها الحرب من الميدان ، خاصة وأن الاستمرار في العمليات الحربية بعد ذلك كان يعتبر عملية انتحارية بالنسبة للأميير عبد الكريم الخطابي ورجاله .

وبدأت هذه العملية السياسية بمؤتمر عقدته الحكومة الفرنسية في باريس في ٣٠ مارس سنة ١٩٢٦ برئاسة أرستيد بريان ، رئيس الوزراء ، وبانليفي وزير الحربية ، وبانسو وكيل الشئون الافريقية بوزارة الخارجية ، وستيج المقيم العام الفرنسي في الرباط ، والماريشال بيتان ، ماريشال فرنسا . وأعلنت الحكومة يوم ٥ أبريل أن هناك أملا كبيرا في البدء في المفاوضات ، ثم تباحث رئيس الوزراء الفرنسي مع سفير اسبانيا في باريس ، وأعقب ذلك انعقاد مجلس الوزراء في مدريد ، وأعلن الماركيز دي استيلا أن فرنسا واسبانيا متفقتان كل الاتفاق على سياستهما المغربية . وبعد انعقاد جديد الحكومتين الفرنسية والاسبانية قد قبلتا اقتراح عبد الكريم للدخول في مفاوضات ، وأنهما قد عينتا مندوبين عنهما للدخول في تلك المفاوضات ، وأنهما قد عينتا مندوبين عنهما للدخول في تلك المفاوضات في وجدة مع ممثلي قبائل الريف الشائرة .

عبد الكريم ووزير خارجيته كممثل في بنوورياغل ، وسي محمد الحطني وسي أحمد جدى عن القبائل الأخرى . ثم أعلن في باريس بعد ثلاثة أيام أخرى أن الشروط التي سيتقدم بها الفرنسيون والاسبانيون في وجدة تتلخص وتنص على اعتراف القبائل بسيادة السلطان ، ونزع سلاحهم وانسحاب عبد الكريم من الاقليم ؛ وستحصل القبائل بعد ذلك على نوع من الاستقلال الذاتي ، داخل نطاق المعاهدات القائمة ، وعلى ألا يدخلوا في أية علاقات مباشرة مع نطاق المعاهدات القائمة ، خلاف اسبانيا وفرنسا في منطقتيهما . وستحصل القبائل على هدنة نظير ضمانات عسكرية ، ثم تبدأ وستحصل القبائل على هدنة نظير ضمانات عسكرية ، ثم تبدأ عملية لتبادل الأسرى بين الطرفين ، ولكن فرنسا واسسبانيا ستستمران في استعداداتهما الحربية لحملة الربيع ، والى أن يتم ستستمران في استعداداتهما الحربية لحملة الربيع ، والى أن يتم عقد صلح نهائي .

لقد كانت هذه الشروط أصعب كثيرا من شروط شهر يوليو، ولا شك أن الرأى العام الأوربى شعر بذلك ، وشعر بخطورة فرضها ، وخشى من امكانية رفضها ، واضطر وزير الحربية الفرنسي الى أن يعلن في اليوم التالى أنها ليست الشروط الأساسية للصلح ، بل يمكن اتخاذها كأساس للمفاوضات ، وأن ذلك يمكن اعتباره كتنازل وتساهل من جانب دولتي الحمياية ، وكان الفرنسيون والاسبانيون يلوحون بشرط هام وخطير ، كان بريان قد أشار اليه في ٣٠ ديسمبر ، وهو أنهم سيقومون بعقد قد أشار اليه في ٣٠ ديسمبر ، وهو أنهم سيقومون بعقوا اتفاقيات منفصلة مع رجال كل قبيلة على حدة ، ودون أن يتفقوا مع الأمير عبد الكريم ، وكان هذا يستتبع من الأمير أن يوافق على ما الدخول في المفاوضات ، حتى لا تفلت هذه الفرصة من يديه ، خاصة وأن رجاله الثوار هم الذين سيقومون بعملية المفاوضات.

والظاهر أن الشروط التي أعلنت في باريس يوم ١٢ أبريل كانت قد أبلغت الى سى محمد آزرقان في اليوم السابق لاعلانها ، وأن عبد الكريم قد قبلها في نفس اليوم ، واجتمع المندوبون

الفرنسيون والاسبانيون بمندوبي الريف يوم ١٨ أبريل في معسكر برنو ، الواقع على الطريق المؤدى من تاورت الى تارجست . وأخذ القائد حدو مكانه بين مندوبي الريف بدلا من سي الحطني . وأعلن الجنرال سيمون ، رئيس الوفد الفرنسي ، والمتحدث الرسمى باسم كل من فرنسا واسبانيا معا ، أن المفاوضات في الشروط الأساسية لا يمكن البدء فيها الا بعد استيفاء شروط حربية معينة ، والاتفاق عليها ، وهي الشروط الخاصة بتبادل الأسرى ، والاتفاق على خط الحدود الفرنسي الاسماني بشكل نهائي . وكانت تمثيلية ، اذ أنها كانت تهدف حرمان رحال الريف من بطاقة بمكنهم استخدامها في الضفط على الأعداء ، وكانت ستؤدى الى تسوية الخطوط ومواقع القوات الفرنسية والاسبانية قبل الاتفاق على الشروط السياسية . وظهر أن السلطات العسكرية الفرنسية والاسبانية كانت ترغب في التقدم حتى خط نهر الفرط بجوار سيدى على بورقبة ، وذلك بعد فشلهما في اقامة الاتصال بين قواتهما مع عمليات شهر أكتوبر . وكان هذا العامل بهدد مواقع مجاهدى الريف ، فأعلن مندوبو الريف أنهم لم يكونوا يعلمون بأن مسألة الحدود سوف تثار في هذا الاجتماع ، واعترضوا على الشروط الحربية التي فوجئوا بها ، ورفضوها ؛ وعاد القائد حدو بالطائرة لعرض الأمر على عبد الكريم الخطابي .

ووصلت تعليمات الأمير عبد الكريم للقائد حدو يوم ٢٠ أبريل ، وأعلن مندوبو الريف أنهم سيقبلون الشروط السياسية التي تقدم بها الفرنسيون والاسبانيون ، بعد ادخال التعديلات عليها : فبدلا من النص الخاص « بقبول الحالة الناتجة عن الخضوع للسلطان » كما جاء في النص الفرنسي الاسباني ، اقترحوا « الاعتراف بسلطة السلطان الدينية والزمنية » . وأما فيما يتعلق بطلب انسحاب الأمير عبد الكريم فانهم قد شرحول أن مثل هذا الانسحاب المفاجيء سيتسبب في نشر الفوضي في جميع أنحاء الريف ، وهو أمر يتعارض مع مصلحة الجميع . ولذلك فانهم قد اقترحوا أن يستقيل الأمير مع مصلحة الجميع . ولذلك فانهم قد اقترحوا أن يستقيل الأمير

من نفسه ، وبعد فترة معينة ، وعلى أساس أن يسمح له بالذهاب الى بلد اسلامى آخر ، وأما فيما يتعلق بنزع السلاح فقد كان من الصعب حدوثه قبل انشاء قوات عسكرية محلية ، تجمع من بين رجال القبائل أنفسهم ، وأخيرا فان تبادل الأسرى لا يمكن أن يقع قبل عقد الصلح ، بل من المنطق أن يقع بعد التوقيع على الصلح ،

ولكن هذه الصراحة لم تكن لتعجب المنهدوبين الأوربيين ف فاحتج عليها الجنرال سيمون ، واضطر المندوبون الى الرجوع لاستشارة حكوماتهم فى باريس ومدريد . والظهر أن هاتين الحكومتين قد اقتنعتا بالطريقة التى يجب أن تسمير عليها المفاوضات ، اذ أنهما أعلنتا فى ٢٦ أبريل سحب الاشتراط الخاص باستيفاء النقط العسكرية قبل التحدث فى الشروط السياسية . وسافر مندوبو الريف من العيون الى وجهدة ، وبدأ مؤتمس الصلح أعماله .

ولقد ظل مؤتمر الصلح منعقدا من ٢٧ أبريل الى يوم ٦ مايو ، وان كانت المفاوضات قد وصلت الى أزمة يوم ٢٩ بسبب مسألة نزع السلاح والاستقلال الذاتى . ذلك أن مندوبى الريف قد أصروا على ضرورة قيامهم أنفسهم بنزع سلاح القبائل ، وان كانوا لم يعارضوا فى اشراف بعض الضياط الفرنسيين والأسبانيين عليهم فيها ، ولكن دون قيام القوات الفرنسية والاسبانية بهذه العملية ، وأما فيما يتعلق بالاستقلال الذاتى داخل نطاق المعاهدات القائمة فان مندوبى الريف قد فشلوا فى فهم معنى تلك العبارة ، وذلك نتيجة لعدم فهم الخبراء الفرنسيين والاسبانيين أنفسهم لمناها ، واعترافهم فى اثناء المحادثات بعدم امكان تفسيرها . وتشدد المندوبون الفرنسيون والاسبانيون مع مندوبى الريف بعد وعرض مندوبو الريف الأسرى الموجودين لديهم فى الحال ، وعرض مندوبو الريف الافراج عن الجرحى والمرضى من بين الأسرى ، وكذلك النساء والأطفال ، وأن يسهلوا عمل بعثة طبية

ترسل اليهم . وكان الفرنسيون والأسبانيون قد رفضوا فيما مضى السماح بمرور الأطباء والمهمات الطبية الى الجرحى فى منطقة الريف ، وكان يصعب عليهم بعد ذلك ، أن يتعللوا بمسألة الأسرى على أى شكل من الأشكال . وانتهى الأمر بأن طلب مندوبو الريف مهلة جديدة لاستشارة الأمير عبد الكريم ، ووافق الأوربيون على ذلك فى أول مايو ، وأعلنوا أنه اذا لم تقبل مبدئيا شروط ١١ أبريل الأساسية يوم ٦ مايو ، ويتم الافراج عن جميع الأسرى فى نفس اليوم ، فان الحرب ستستأنف فى صبيحة اليوم التالى .

وسافر ازرقان وحدو الى تارجست ، وعادوا منها يوم ٥ مايو ، وساعد أحد زوارق الطوربيد فى نقلهم ذهابا وايابا بين نيمور على الساحل الجزائرى وبين خليج الحسيمة ، ولكن ما أن بدأ اجتماع المؤتمر يوم ٦ مايو حتى ظهر أن التعليمات التى أعطاها عبد الكريم لا تطابق الانذار الفرنسى الاسبانى ، وترك مندوبو فرنسا واسبانيا الاجتماع بعد ربع ساعة من بدايته ، وسافر مندوبو الريف من وجدة فى نفس المساء ، وبدأ الهجوم الفرنسى الاسبانى فى صبيحة اليوم التالى ،

ولقد قامت الطائرات بالقاء قنابلها يوم ٧ مايو سنة ١٩٢٦ ، ثم تقدمت القوات الفرنسية والاسبانية في صبيحة اليوم التالي صوب تارجست من اتجاهين خط نهر القرط ، ومواقع الحملة الاسبانية الى الداخل من خليج سيدابلا . حقيقة أن القسوة الاسبانية قد اعترضتها مقاومة عنيفة ، وأن الأهالي قد كبدوها خسائر جسيمة ، ولكن التقدم الفرنسي الاسباني لم يلق مقاومة كبيرة في بقية النقط . واتصلت كل من القوتين بالأخسرى في يوم ٢٠ . واحتلت القوات الاسبانية أنوال يوم ١٨ ، ثم دخلت قوة من المفاربة غير النظاميين الى تارجست يوم ٣٣ وقام الجنرال مان خورخو بمظاهرة في نفس اليوم حين سافر من أچدير الى مليلة ، ولكي شبت أن الاقليم الواقع بين هاتين النقطتين ، وهو مليلة ، ولكي شبت أن الاقليم الواقع بين هاتين النقطتين ، وهو

اقليم بنوورياغل ، قد أصبح مفتوحا ، وفى نفس اليوم وصلت خطابات من عبد الكريم الى الجنرال سان خورخو فى مليلة ، والى سيتج فى فاس ، مطالبة بوقف العمليات الحربية .

ولا شك أن الأمير البطل كان في موقف لا يحسد عليه . حقيقة انه كان قد نجح في تنظيم رجاله وتسليحهم ، والنزول بهـم الى عمليات تمكن فيها من ابعاد قوات المستعمرين ، وتهديدهم في مناطق نفوذهم ، ولكن طول مدة الحرب ، وضعف الامكانيات ، مع فرض الحصار البحرى ، وزيادة عدد قوات الأعداء ، وتفوقهم في التسليح والتموين ومعدات الحملة ، كانت كلها عوامل في غير صالح أبطال الريف. لقد كان على هذا البطل ورئيس الجمهورية أن يشرف بنفسه على اعداد الثوار وتنظيمهم ، ويشرف كذلك على عملياتهم ، وفي منطقة صغيرة وفقيرة ، وان كانت غنية بروحها المعنوية وبنزعتها الاستقلالية . وكان عليه بعد ذلك أن يو فق بين العمليات الحربية ، وبين عمليات الانتاج الضرورية ، سواء أكان ذلك في ميدان الزراعة أم الرعى ، وحتى لا تنتهى الأقوات من المجاهدين ، وهم في خط النار . وكان على أبطال الريف أن يقسموا أتفسهم بين العمل وبين الجهاد ، وكل ذلك في توافق وفي تكامل ، ومع أهداف محددة ، وبخطة متكاملة . ولكن طول مدة الحرب والتفاوت بين الامكانيات المادية الموجودة أحبرته على التفاوض . وحتى في هذه العملية حاول الأمير أن يحصل على أحسن شروط ممكنة ، ليلاده قبل أن تكون لنفسه . وكان يعلم أن الاستمرار في الحرب هي عملية انتحارية واضحة اذا ما استمرت الحرب الى أطول من ذلك ، وأن معنى دخول القوات الاسبانية والفرنسية لنزع السللح من القبائل يعنى الخراب والدمار ، والقتل والسلب والنهب ، والسبي وهتك الأعراض . لقد كانت معركة ، وحتى آخر وقت . وكان يريدها ، وبنفسه ، ومع تلك الحفنة المؤمنة المخلصة التي وقفت الى جانبه ، وبصفتها من أركان الحرب ، ومن الوزراء والمستشارين، وكان قد قام بكل ما يمكنه أن يقوم به ، وما دامت العمليات قد

بدأت من جديد ، فعليه أن يو قفها . وما دام الفرنسيون والاسبانيون يعلقون على تسليمه شخصيا أهمية كبرى ، فليسلم نفسه حتى لا يتفرس المستعمرون فى أبناء البلاد . ولا شك أنه كان مريرا على نفس هذا القائد الوطنى والعسكرى أن ينسحب من اقليمه ومن بين أهله وجنوده . ولكنها كانت شجاعة فائقة منه أن يقوم بها .

وفي يوم ٢٦ مايو أمر الأمير عبد الكريم الخطابي باطلاق سراح الأسرى الأوربيين الموجودين لديه ، وفي الساعة الخامسة والربع من صبيحة اليوم التالي ركب الأمير فرسه ، ودخل وسط خطوط الفرنسيين . لقد جاء بنفسه ليسلم سيفه للعدو المنتصر ، وقابلته القوة الفرنسية مقابلة قائد أعلى ، وحيته التحية العسكرية ، ثم سافر في اليوم التالي الى تازا .

ويصعب علينا أن نتحدث عن حركة مقاومة بعد تسليم الأمير، وفي مثل هذه الأوضاع . لقد انهارت حركة المقاومة في كل مكان ، وظهر التضارب بين عمليات بعض الفرق المكافحة التي كانت لا تزال صامدة في الميدان . وكان رجال الريف قد بدأوا هجوما لهم في جبهة تطوان بعد تجدد العمليات الحربية ، ولكن بعض عناصر الحبالا قامت في وجه ممثلي جمهورية الريف في منطقة شفشاون في الأسبوع الأول من شهر يونيو . وعلينا أن نذكر أن بعض عمليات الكفاح ضد الاسبانيين قد استمرت في بعض المناطق ، ولفترة من الزمن ، حتى وان كانت قصيرة . وكان هؤلاء المجاهدون لا يصدقون أن ثورتهم قد انتهت ، وأن الأجانب سيتمكنون من البلاد .

ولقد تمكن الاسبانيون من احتلال مناطق الريف وغمارة في شهر يوليو ، ثم بدأوا عملياتهم ضد الجبالا في أوائل أغسطس ، واحتلوا شفشاون يوم ١٠ منه . وبنهاية موسم عمليات سنة ١٩٢٦ أصبحت المنطقة الاسبانية من المغرب الأقصى تخضع لأول مرة في تاريخها لحكم أجنبي فعلى ، هو الحكم الاسباني ، الذي جاء باسم الحماية .

ولقد أعلنت السلطات الفرنسية أنها قد استولت على ما يقرب

من ٣٠٠٠٠٠ بندقية و ١٣٥ مدفعا و ٢٠٤ مدفع رشاش . ومما لا شك فيه أن أسلحة أخرى ظلت موجودة فى أيدى الرجال الأحرار . وعلى أى حال فان الفرنسيين أنفسهم قد تمكنوا كذلك من تثبيت أقدامهم فى تلك الفترة فى منطقاة حمايتهم ، وذلك باحتلالهم لمنطقة تازا .

وانعقد مؤتمر في باريس بين الفرنسيين والاسبانيين في الفترة الواقعة بين ١٤ يونيو و ١٠ يوليو ، وذلك لتسبوية المشكلات السياسية الناتجة عن تسليم الأمير عبد الكريم ؛ وقد اختتم هذا المؤتمر أعماله بالتوقيع على اتفاقية خاصة بتحديد خط الحدود بين المنطقتين الفرنسية والاسبانية ، وعلى أساس اتفاقية ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٢ . واتفقت الدولتان على ضرورة المحافظة على التعاون بينهما في ميدان الرقابة البحرية لسواحل المغرب ، والتعساون الحربي والاداري على الأراضي الواقعة على الحدود . ووقع على هذه الاتفاقية بريان مع دى استيلا ، الذي حضر خصيصا لذلك لى باريس يوم ١٣ يوليو ، وأخيرا فان هذا المؤتمر قد اتفق فيه على ارسال الأمير عبد الكريم الى المنفى ، واختاروا جزيرة ريونيون مكانا لنفى هذا الأسد .

واذا كانت الدول الاستعمارية قد تمكنت من التخلص من هذا القائد الوطنى ومن نفيه عن بلاده ، فانها كانت تعتمد على شخصيات مفربية فاترة ، أو متعاونة وضعيفة الشخصية ، لكى تنفذ عن طريقها سياستها الاستعمارية والاستغلالية في شمال افريقية . وكان الاتفاق على ارسال الأمير المكافح الى جزيرة ريونيون قد تم في نفس الوقت الذي كان فيه المولى يوسف ، سلطان المفرب الذي جاء بعد الحماية ، في زيارة رسمية لباريس ، وقابل في باريس باى تونس . وهكذا تجمعت القوى الرجعية والقوى المتقاربة معها، ودل ذلك على بدء حركة جزر لعمليات الكفاح ضد الاستعمار في شمال افريقية ، ولكنها كانت حركة مؤقتة ، اذ أن حياة الأمير البطل كانت لا تزال تحمل الكثير من البأس والشدة على الاستعمار .

# الفصل الرابع عشر الأمسير في المنفى

أقلعت السفينة تحمل الأمير وأسرته وبعض أتباعه القريبين الى جزيرة ربونيون ، وحملت معها أملا ورمزا لكفاح أمة من أجل عزتها وكرامتها وحقوقها السليبة ، وإذا كانت المعركة العسكرية قد انتهت ، وبشكل يتعارض مع مصالح الوطنيين والمجاهدين ، فالواقع انها لم تكن الا مرحلة من مراحل هذه المعركة ، خاصة وأن تاريخ الشعوب لا يقاس بحياة رجل واحد أو جيل واحد ، بل يمتد من الأجداد الى الآباء والأبناء والأحفاد .

ولقد كان من الصعب على المراقب السياسي أن يعتقد ، أو حتى يتنبأ بامكانية قرب نشوب ثورة جديدة في بلاد المغرب وبلاد الريف ، بلاد الرجال الأحرار ، خاصة وأن حرب التحرير التي كان الأمير عبد الكريم الخطابي قد قادها ضد القوى الاستعمارية كانت قد امتدت الى فترة سنوات طويلة ، وأنهكت الاقليم . وكان الجميع ينظرون الى نفى الأمير عبد الكريم الخطابي على أنه النهاية الفعلية لمقاومة القوى الوطنية لقوى الاستعمار الفاشمة . وقليل من فكر في ذلك الوقت في امكانية عودة حركة التحرير الى هذه البلاد ، وقل منهم من فكر في مشاركة الأمير مرة جديدة في مثل هذه العمليات .

لقد كانت نكسة واضحة في حركة نمو القوى الوطنية ، وحصولها على حقوقها ، وممارستها لسلطاتها في أراضيها . وقل الأمل في قلوب العرب والمسلمين في امكانية الوصول الى حلول واضحة باستخدام نفس الطريقة التي سار عليها الأمير عبد الكريم.

حقيقة أن معظم القيادات الوطنية في العالم العربي والاسملامي بوجه عام ، وفي شمال افريقية بوجه خاص في ذلك الوقت لم تكن من أنصار سياسة استخدام السلاح والمعركة المعلنة حربيا ضد الاستعمار ، وخاصة في المناطق التي تميزت بوجود طبقة وسطى فيها ، طبقة فضلت استخدام السياسة والمفاوضة على استخدام الحرب والأسلحة النارية ؛ ولكن ذلك لم يمنع القيادات العربية المجاهدة الأخرى الموجودة في ذلك الوقت في شمال افر نقية ، وكانت تتمثل في حركة السنوسيين ، وقيادة السيد عمر المختار لها ، من الاستماتة في وجه الاستعمار ، وكأنها كانت تحارب من أجل اقليمها ، ومن أجل بقية أقاليم المفرب العربي في نفس الوقت . ولكن علينا أن نذكر أن خروج عبد الكريم الخطابي من ميدان العمليات قد أدى من ناحية الى ضعف ثقة العرب والمسلمين في طريقة الجهاد المسلح من ناحية ، وأدى من ناحية أخرى الى از دياد عدد الحركات التي عملت على استخدام السياسة والفاوضة سلاحا لكافحة الاستعمار . لقد خمدت أصوات البنادق والدافع ، وقلت دماء القتلى والشهداء ، ولكن ازداد ظهور عدد الأحرزاب والحركات السياسية ، وبشكل يعتبر ظاهرة واضحة في تاريخ المفرب العربي ، بعد نفى الأمير عبد الكريم الخطابي .

لقد سار الأمير الى منفاه ، وكأنه قد استسام لقضاء الله وقدره ، وهو المسلم المؤمن بقضية بلاده . ومما لا شك فيه أنه لم يكن يفكر فى ذلك الوقت فى امكانية العودة الى بلاده ، ولا فى امكانية مواصلته للمعركة ، من قريب أو حتى من بعيد . ولكن الأمير عبد الكريم الخطابى كان قد ترك مبادىء واضحة ، وبذر بدورا قوية ، وفى أرض خصبة ، وبين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . كان الأمير عبد الكريم الخطابى قد بذر بذور الثورة ، ووضع كان الأمير عبد الكريم الخطابى قد بذر بذور الثورة ، ووضع اسس الوحدة ، على الأقل بين بلاد المقسرب العربى ، والتى وحد الله بينها ، ووفق بين قلوب أبنائها ، بعد أن هداهم الى الاسلام ، واذا كان من طبيعة الثورة أن تنتشر وتشع حول المركز

التى تنبعث منه ، وبشكل لا يعرف حدودا ، ولا يعرف قوميات الا فى نطاق الثورة ونطاق الحرية ، فان رجالا من المفاربة قد تلقفوا هذه المبادىء وعملوا من أجلها ، وان كانت أسلحتهم قد اختلفت عن أسلحة الأمير عبد الكريم الخطابى .

ذهب الأمير عبد الكريم الخطابي الى المنفى في سنة ١٩٢٦ ، وظهرت في نفس السنة جمعية « نجم شمال افريقيــة » التي لمع اسمها وزاد نشاطها بين المفاربة في كل من المفرب الأقصى والحزائر وتونس . وإذا كان الأمير عبد الكريم الخطابي قد اتخذ السلاح وسيلة في أبدى المجاهدين من أبناء الريف ، فأن مصالي الحاج سيتخذ الحجة السياسية ، وضرورة الوصول الى تفيير سياسي واجتماعي واقتصادي ، أساسا لكفاحه ضد الاستعمار الأوربي في بلاد المغرب العربي . لم تنته المعركة بهذا الشكل اذن بخروج الأمير عبد الكريم الخطابي ، وبتسليم السلاح والبنادق والمدافع لقوات الاحتلال الفرنسي والاستباني ، بل أخلف عمال المفرب العربي ، وبأقاليمه الثلاثة ، في النزول الى ميدان معركة جديدة ، كانت هي نفس المعركة السابقة ، وان اختلفت وسائلها وأدوات العمل فيها . ومما لا شك فيه أن مصالي الحاج كان بعتبر نفسه في هذا الميدان خليفة لذلك القائد الأمير ، والبطل الزعيم الذي ذهب الى المنفى . ومما لا شك فيه كذلك أن الأمير عبد الكريم الخطابي كان يجد في عملية «نجم شمال افر نقية» استمرارا لجهاده ، ولكفاحه ضد الاستعمار . واذا كانت ظروف المعركة هي التي حتمت على رجال المفرب بعد ذلك تقسيم حركتهم 6 فمما لا شك فيه أن استمرار كفاح المفارية كان قد نتج عن حهاد أمير الريف.

لم يكن من السهل على هذا الأسد الأسير أن يعيش في الأسر، ويعيش في المنفى بين أسرته وأتباعه ، بعيدا عن بلاده ، بعد أن عاش المعركة بين رجاله ، وكان الأمير البطل قد استسلم لمصيره ،

ولما كتبه الله عليه ، وعلى بلاده ، ولم يناقش ، ولم يجادل مع السلطات الموجودة في ريونيون ، أو حتى السلطات الفرنسية في أوربا نفسها ، عن مصيره ومصير أسرته ، ويؤكد ليون جابريللى أنه قد عاش في عزلة عن العالم ، وعن الحرب وعن السياسة ، وامتنع حتى عن الشكوى ، حتى من سوء المعاملة وسوء الجو ، حتى سنة ١٩٣٢ . لقد كانت ست سنوات ثقيلة عليه وعلى أسرته ، والغريب أنها قد انتهت في نفس الوقت التي انتهت فيه حركة كفاح وجهاد عمر المختار في ليبيا أمام الإيطاليين ،

كان جو الجزيرة لا يصلح لسكنى رجل من رجال الجبال ، اذ أن درجة الحرارة كانت مرتفعة ، ونسبة بخار الماء كبيرة في الهواء ، وكان من الصعب على رئتى هذا الأمير تحمل هذا المناح الذى لم يعتده ، ويبعد كل البعد عن كونه صحيا ، وكان الأمير يقضى أوقاته بين الصلاة وقراءة القرآن ، والاعتناء بأولاده وبناته ، والتدريس بنفسه لهم ، ولقد كانت حياته في المنفى حياة عزلة وابتعاد عن كل ما في الدنيا ، وساعدته على ذلك قوة الإيمان .

لم يكن الأمير عبد الكريم يحمل حقدا أو ضغينة لفرد أو لدولة ، ولم يحملها للفرنسيين أو الاسبانيين ، رغم أنه كان لا يتراجع عن مبادئله الأولى ، التي أعلنها وحارب من أجلها ، وهي أن الحرية تؤخذ ولا تمنح . ولكن سوء الأحوال الجوية في الجزيرة ، دفعه الى الضجر ، والى الشكوى ، خاصة وأن أبناءه وبناته أخدوا يشبون ، واحتاجوا الى التعليم ؛ وكان من المنطق أن يفكر في مستقبل بناته اللاتي تحولن من فتيات صفار الى آنسات يافعات . وفي بداية الثلاثينات اشتكى الأمير الى حاكم الجزيرة من سوء الأحوال المناخية فيها ، ثم اشتكى سنة ١٩٣٤ وشرح أنه قد أعطى كلمته بالإنسحاب من الميدان ، وليس هناك داع لعقوبة أسرته وأبنائه وبناته معه في تلك الجزيرة المعزولة عن العالم ،

## الفصل الخامس عشر الأمر في القاهرة

كانت فرنسا قد نعمت بفترة هادئة لحكمها في أقاليم شمال افريقية ، في الفترة السابقة لاعلان الحرب العالمية الثانية . وكانت تستغل الأقاليم الثلاثة في تزويد نفسها بما يلزمها منها من ثروات زراعية ومنجمية ، وحتى في القوى البشرية اللازمة للعمل في المناجم والمصانع ، واللازمة لاستخدامها في القوات المحاربة ، كوقود للنيران . وكانت فرنسا قد اختارت الابن الثالث للمولى يوسف لكى يصبح سلطانا على المفرب الأقصى بعد وفاة والده سنة ١٩٢٧ ، ورأت فيه أميرا مهذبا نبيلا . واعتقدت أن في وسعها التأثير عليه حتى تستخدم اسمه وسلطته ستارا تخفى وراءها عملية استغلالها للاقليم . وكانت فرنسا قد أمنت على مصالحها ، وكذلك امتيازاتها ، في هذا الاقليم بنفيها الأمير عبد الكريم الخطابي بطل الريف بعيدا عن بلاده . أما بالنسبة لاسبانيا فان استمرار الغورات فيها بين الملكيين والجمهوريين ، ثم تبلور المعارك على ارضها بين الديمقراطيين والشبيوعيين والفاشستيين ، كان يستنزف مواردها في داخل شبه جزيرتها . ولكن اسبانيا لم تكن في حاجة الى كثير من الموارد ، تأتى اليها من الخارج ، اذ أنها كانت أعجز من أن تتمكن من استخدامها ، وكان القضاء على حركة مقاومة رجال الريف قد سمحت لاسبانيا ببضع سنوات من الحكم الهادىء في منطقة نفوذها في شمال المفرب الأقصى .

وظلت الأحوال على ذلك حتى نشبت الحرب العالمية الثانية ، وخاءت تغيرات كبيرة لكى تؤثر في القوى الموجودة في الاقليم ، وفي

مرات ، وفي خلال فترة نفى وصلت الى احدى وعشرين سنة ، وكان مقلا في شكواه ، ودل ذلك على صفة من صفاته الأساسية ، وهي الاباء والشمم ، اذ أنه لم يشتك الاحينما طفح الكيل .

ولكن فرنسا لم تكن مستعدة طوال مدة هذا الوقت لأن تعمل على تغيير مكان الأمير عبد الكريم . وكانت قد احتفات بالعيد المئوى لاحتلالها للجزائر ، وامتدت فيها موجة من النفوذ الاستعمارى سمحت للمنتفعين من هذه الحركة برفع أصواتهم ، واعطائها لونا يختلف في شكله عما كان عليه في حقيقته ، والادعاء بأن فرنسا قد أتت بالسلم والحضارة والمدنية الى بلاد شمال افريقية . ورغم أن قرنسا قد شهدت في الثلاثينات تأزم العلاقات مع اسبانيا ، شقيقتها اللاتينية ، وشريكتها في حكم المغرب واستفلاله والتحكم شقيقتها اللاتينية ، وشريكتها في حكم المغرب واستفلاله والتحكم فية ـ رغم ذلك فان فرنسا لم تكن توافق على اتخاذ سياسة فية مع الأمير عبد الكريم الخطابي ، سياسة قد تغضب اسبانيا .

وظل الأمير في منفاه ، وان كان قد ظل هناك بجسده ، اذ أن روحه كانت مع بلاده ، بلاد العروبة والاسلام ، بلاد الحرية والاستقلال ، بلاد العزة والكرامة . وظلت الأحوال على ما هي عليه الى أن جاءت الحرب العالمية الثانية ، ثم انتهت هلذه الحرب والأمير في منفاه . وتطورت الأوضاع والأمور في بلاد المغرب العربي ، بل وفي كل العالم العربي والاسلامي ، كما تطورت في الدول الأوربية نفسها . وبعد نهاية هذه الحرب ظهرت عوامل جديدة في الميدان، الربخ في تاريخ الأمير المنفي ، وأثرت في تاريخ بلاده ، وفي تاريخ شمال افريقية ، وعلاقتها بالغرب وبالاستعمار .

القوى التى تفرض نفسها عليه ؛ ذلك أن فرنسا لم تتحمل هجمات قوات هتلر على حدودها رغم تحصنها وراء خط ماجينو المنيع ، واستسلم مليون ونصف مليون جندى فرنسى بعد فترة قصيرة من بدء الحرب ، وبعد تقدم الوحدات المصفحة الألمانية بقيادة الجنرال روميل في منطقة شمال وشرق فرنسا ، واذا كان بعض العسكريين الخبراء يعرفون في ذلك الوقت أهمية المرونة في تكتيك المعركة ، فانهم لم يكونوا هم المسيطرين على وزارة الحربية الفرنسية ، أو على القيادة العامة الفرنسية في ذلك الوقت ، واضطرت حكومة باريس القيادة العامة الفرنسية في ذلك الوقت ، واضطرت حكومة باريس الى ترك عاصمتها ، وحاولت الذهاب الى فرساى ، ثم قررت التقهقر حتى بوردو ، وأخيرا استقر رأيها مع الماريشال بيتان على الالتجاء الى فيشى ؛ كما استقر رأيها على عقد الهدنة مع النازيين ،

حقيقة أن سقوط فرنسا وتسليمها بهذا الشكل كان صدمة عنيفة ، وكان عاملا مؤثرا على بقائلها كدولة عظمى ، ولها مستعمرات هنا وهناك ؛ ولكن هذا لم يمنع من ظهور قيادة جديدة قادها الجنرال ديجول بعد فراره والتجائه الى لندن . وان ما يهمنا من هــــذا التغيير هو أن فرنسا قد انهزمت ، وأصبحت لها حكومتان ، وكل منهما تعمل ضد الأخرى ، وكل منهما تحاول مد نفوذها الى شمال افريقية . ونتيجة لخضوع السلطات الفرنسية هناك لحكومة الماريشال بيتان ولنفوذ لجنة الهدنة الألمانية ، فان ذلك لم يمنع عددا من رجال المغرب من التفكير في امكانية الحصول على بعض حقوقهم من فرنسا في ذلك الوقت . واذا كان بعض رجال الجزائر قد اجتمعوا وأصدروا « البيان » الذي سيصبح أساسا لظهور حزب البيان فيما بعد ، فإن عددا من رجال المغرب الأقصى قد اجتمعوا وقرروا ضرورة العمل من أجل « الاستقلال » ؛ واذا كانت أسماء عسلال الفاسي والحاج أحمد بيلافريج قد ارتبطت باسم حزب الاستقلال ، فلا شك أن شخصية السلطان المولى محمد بن يوسف كانت سندا قويا ٤ ومشجعا كبيرا لهم في اتخاذ هذا الطريق الوطني .

ولا شك أن سلطان المغرب كان قد نضج وتطور في هذه المرحلة ، ورأى ضرورة وقوفه الى جانب حركة الاستقلال ، رغم أنه ذو سيادة تحد من عملية نزوله الى الميدان السياسى . وهكذا وجد المغرب الأقصى من جديد شخصية قائد تظهر في الميدان ، وان كان طريق حزب الاستقلال يختلف عن الطريق الذي كان الأمير عبد الكريم الخطابي قد سار فيه . واذا كان الأمير قد استخدم السلاح وسيلة يصل عن طريقها الى تحقيق أهدافه ، فان الحركة القومية والوطنية المغربية ورجال حزب الاستقلال سيستندون الى السياسة للوصول الى أهدافهم .

لقد كان من الصعب على فرنسا أن ترى ازدياد نفوذ وسلطة المولى محمد بن يوسف في بلاده وعلى رجاله ، وبطريقة تتعارض مع مصالحها وامتيازاتها ، ولكن فرنسا كانت مغلوبة على أمرها ، وخاصة أمام ذلك الانقسام بين أتباع بيتان ورجال ديجول ، وفي الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة الأمريكية في النزول الى ميدان العمليات الحربية ، وعملت على وضع أقدامها في أقاليم شمال افريقية . واذا كان هناك تعارض وتنافس بين القيادتين أو الاتجاهين الفرنسيين وبعضهما ، فقد ظهر هناك تنافس جديد بين الفرنسيين والأمريكيين؟ خاصة وأن بعض الاتجاهات الأمريكية كانت ترسيم أمر فرض نفوذها بدلا من النفوذ الفرنسي في الممتلكات الفرنسية السابقة ، وكانت بعض الاتجاهات الأمريكية الأخرى تكتفى بالتفكير في منع النفوذ الفرنسي من العودة الى تلك المناطق ، وعلى أساس حصولها على استقلالها ، ومنع زيادة النفوذ الفرنسي من الوصول الى ما كان عليه قبيل الحرب العالمية الثانية . وأمام هذا التضارب ظهرت الفرصة واضحة لكي يفتنمها الوطنيون وبصلوا الى محققات واضحة .

لقد جاء كل من ونستون تشرشل وروز فلت في ذلك الوقت الى فندق « الأنفا » في ضواحى الدار البيضاء لتنظيم أمر انزال القوات

الأمريكية في بلاد شمال افريقية ، وبناء القواعد البرية والجوية ، والطرق التي ستسير عليها العمليات . ولقد اتصل روزفلت في ذلك الوقت بالمولى محمد بن يوسف سلطان المغرب ، وتحادث معه ، وبدون اذن من سلطات الحماية الفرنسية هناك . ولا شك أن هذه المقابلة قد أثرت في سلطان البلاد ، وأثرت في سلطات الحماية ، وفي علاقة كل منهما بالآخر ، وستبدأ هذه العلاقات في التدهور منذ هذه الفترة ، وستزيد سلطات الحماية من تشددها على سلطان البلاد ، في الوقت الذي يقرر فيه السلطان تأييده لحركة الاستقلال الوطنية .

ولقد استمر تدهور هذه العلاقات ، وخاصة بعد انتصار الحلفاء على النازيين ، وازداد وضوحا بعد اقصاء الجنرال ديجول عن الحكم في سنة ١٩٤٥ . وأصبحت شخصية الجنرال جوان ، وهو المتعصب ذو التفكير المتجمد ، تعتبر أهم شخصية فرنسية في شمال افريقية في ذلك الوقت ، وأهم شخصية عسكرية في فرنسا نفسها . وكان جوان من رجال الاستعمار اليمينيين ؛ وكان قد نشأ في الجزائر ، وفي ذلك المناخ الفكرى والاقتصادى الذي لا يدين الا بالتعصب ، وبضرورة التحكم ، وباحتقار كلما هو وطنى ، وخاصة في خارج حدود فرنسا . واعتقد جوان أن في وسعه تسيير الملك محمد الخامس ، الذي حصل على لقب الملك بعد قرار حزب الاستقلال . ولكنه أخطأ اذ أنه كان يواجه أسدا قد صمم في هذه المرحلة على ضرورة الوصول ببلاده الى الاستقلال . وهكذا زاد التناقض بين القوى الموجودة في الميدان ، وفي وقت تغيرت فيه الأوضاع في العالم كله بشكل عام ، وفي البلاد العربية بشكل خاص .

كانت الدول العربية في المشرق قد تمكنت ، في خلال السنوات الأخيرة للحرب العالمية الثانية من تجميع اقواها ووضع الأسس لانشاء تجمع عربي ، تبلور أخيرا منذ سنة ١٩٤٤ في شكل جامعة الدول العربية ، يعتبر في حد

ذاته وفى ذلك الوقت شعارا جديدا لم يستمع به العرب منذ زمن بعيد ؛ وكان أملا يراود عقول العرب وأمانيهم ، ويزيد من حماسهم، ويوجههم صوب تكتيل الجهود ، والعمل من أجل العروبة .

وهكذا زاد العامل القومى ظهورا واشتدادا في بلاد المغرب ، في الوقت الذى تجمدت فيه السياسة الاستعمارية ، وفي الوقت الذي كان يمهد لانهاء الاستعمار ، وفي كل ميدان .

لقد عملت السلطات الفرنسية على التشدد والتشبث تجاه محمد الخامس ، وكانت تشعر بالضعف ، وتحاول الظهور بمظهر القوة ، واستخدمت ذلك أمام رجال أحرار ، فزاد تصميم أحرار المغرب على ضرورة الوصول الى الحقوق الطبيعية للبلاد .

ومع زيادة تدهور العلاقات بين الفرنسيين والمفاربة ، وزيادة التشدد تجاه محمد الخامس ، قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ اجراءات لها لون من الكرم والتسامح حيال بطل الريف المنفى فى تلك الجزيرة الصخرية فى المحيط الهندى ، وقررت امكانية الافراج عن الأمير عبد الكريم الخطابى ، وعودته لكى يستقر فى فرنسا نفسها . ولا شك أن السلطات الفرنسية الاستعمارية كانت ترسم فى ذلك الوقت أمر التلويح أمام محمد الخامس بامكانية عودة أسد الريف السابق الى بلاده ، حتى تجبره على التساهل فى معاملته معها ، وان كانت هذه السياسة قد انتهت بفشل فرنسا ، مع الرجلين .

لقد اتخذت وزارة الخارجية الفرنسية ـ وهى المسئولة عن شئون الحماية في المغرب الأقصى ، والتي هي جهة الاختصاص في العلاقات مع اسبانيا ـ قرارا في الأسبوع الأخير من شهر مارس سنة ١٩٤٧ بنقل الأمير عبد الكريم الخطابي وأسرته وأتباعه الي فرنسا . وعهدت هذه الوزارة الى ليون جابريللي ، الذي كان قد أحيل الى المعاش في ذلك الوقت ، بمهمة اختيار مسكن يليق بالأمير وبأسرته في أحد الأماكن التي تقع في جنوب فرنسا ، وأعطته الميزانية

اللازمة للقيام بهذه المهمة ، سواء اكان ذلك لشراء المقر ، أم لتأسيسه ولتزويده بكل ما يلزم . وكان هناك تفكير في امكانية اقامة الأمير في بو التي كانت فرنسا قد نفت اليها الباى محمد المنصف باشا ، بعد ان كانت قد خشيت من نفوذه في تونس . ولكن الحكومة الاسبانية احتجت على اقامة أسد الريف قرب حدودها الشمالية ؛ فاضطرت فرنسا الى أن تختار له مقرا جديدا قرب مرسيليا ، والى الشرق من مصب نهر الرون . وانها لقصة ممتعة تلك التي يرويها لنا ليون جابريللي عن مهمته لعمل كل ما يلزم لاستقبال الأمير ، ولاعداد مقره الجديد ، خاصة وأن وزارة الخارجية الفرنسية لم تكن ترغب في معاملة الأمير في ذلك الوقت على أنه في « المنفى » أو أنه في اقامة تحت الحراسة ، أو حتى اقامة محدودة ، بل كانت قد قررت أن يعيش فيها .

وسارت التجهيزات على قدم وساق فى فرنسا ، وركب الأمير وأسرته وأتباعه احدى السفن ، وجاء بعض أقاربه من المغرب نفسه لاستقباله عند رسو السفينة في مارسيليا ، ولكن السفينة تأخرت، ثم جاءت الأنباء بعد ذلك بأنها وصلت الى فرنسا بدون الأمير ،

وكانت مفاجأة للجميع . كانت السفينة التى تقل الأمير قد الخذت سيرها في احدى القوافل من السويس شمالا الى بورسعيد ، ثم اكتشف طاقم السفينة أن الأمير وأسرته وأتباعه قد اختفوا من على ظهر السفينة . ثم صدر بلاغ بأن الأمير قد طلب الالتجاء السياسي الى مصر ، وأن حكومة القاهرة قد أعطته هذا الحق ، والحقيقة أنها كانت تفخر به .

ولم نشبت حتى الآن الطريقة التى تم بها نزول الأمير من السفينة الى أرض مصر ، وعلاقة ذلك بالبحارة على السفينة ، وبسلطات الميناء ، رغم أن المنطقة كانت مليئة بقوات الاحتلال البريطانية ، وكانت الشركة العالمية للملاحة في قناة السويس تشتمل على أكثر من موظف فرنسى متعصب ، علاوة على اتصالها بأجهزة فرنسا

السرية . وكان التجاء الأمير الى القاهرة يمثل معنى جديدا في تطور المسكلات العربية في ذلك الوقت ، وفي تطور مراكز القوى في العالم العربي ، ويدل على أن القاهرة قد أصبحت مركزا رأيسيا يلتجيء اليه الأحرار .

واذا كانت فرنسا قد اعتبرت أن فى وسعها استخدام الأمير عبد الكريم الخطابى كأداة لاخافة محمد الخامس وارهابه فانها قد فشلت فى مسعاها . وقويت روح الكفاح الوطنى فى بلاد المفرب الأقصى ، وظهر واضحا فى كل القطاعات .

وحاولت فرنسا أن تعطى خطابا مكتوبا الى محمد الخامس لكى يقرؤه بمناسبة دخوله الى مدينة طنجة فى يوليو سنة ١٩٤٧ وكان هذا الخطاب يشتمل على فقرة تتحدث عن « المحققات » التى حصلت عليها البلاد فى ظل الادارة الفرنسية ، وبتوجيه من حمايتها ولكن محمد الخامس رفض قراءة هذه الفقرة ، وأمام الجماهير ترك النص المكتوب جانبا ، وأضاف عليه فقرات أخرى لم تكن فرنسا توافق عليها أبدا ؛ ذلك أنه قد تحدث عن أن المفاربة هم مسلمون وعرب ، ومن الطبيعى أن تتجه أنظارهم الى اخوانهم العرب فى بلاد المشرق ، وأن يعملوا على زيادة الروابط التى تربطهم بهم ، والتى حاول الزمن أن يقلل منها .

لقد فر أسد الريف من أيدى الفرنسيين ، ووقف ملك الاستقلال يعلن استقلال بلاده ونهاية الاتجاه الاقليمى ، وضرورة السير مع المجموع العربى . وكاات ضربة قوية للسياسة الاستعمارية التى سارت عليها فرنسا في الاقليم ، وستعجز فرنسا بعد ذلك عن أن تتمكن من الوصول الى تفاهم مع محمد الخامس ، وفي الوقت الذى أصبح فيه مجرد بقاء الأمير عبد الكريم الخطابي في القاهرة كابوسا يزعج سياستها الاستعمارية ، وستفشل فرنسا في السيطرة على

# الفصل السادس عشر الامسير وجبهسات التحسرير

أصبحت القاهرة في الفترة التالية لنهامة الحرب العالمة الثانية مركز استقطاب للقوى التحررية في العالم العربي . وكانت القاهرة وحكومتها هي التي قامت بالدور الرئيسي في تجميع كلمة العرب ، وفي انشاء حامعة الدول العربية . وكانت هذه العاصمة قد أخذت تشهد مجىء الملوك والرؤساء اليها ، للتشاور في المشكلات العربية الجماعية ، والتي كانت تعبر عن كثير من المعاني لتوحيد المجهودات العربية ، والوصول الى محققات واضحة في هذا المدان . وكانت هناك مشكلة فلسطين ، ومشكلة استقلال ليبيا ، ومشكلات التحرير في أقاليم المغرب العربي . وكانت القوى العربية النامية قد أخذت في النضوج ، في الوقت الذي قصمت فيه الحرب العالمية الثانية ظهر القوى الاستعمارية ، وسهلت الطريق أمام القوى النامية . وزاد تبلور المصالح بين المعسكرين ، الوطني والاستعماري ، معد اعلان انشاء الأمم المتحدة ، واعلان حقوق الانسان ، وفي الوقت الذي أخذت فيه دول الكتلة الغربية الاستعمارية في منافسة بعضها على مناطق النفوذ ، وفي نطاق العمليات الاقتصادية ، والذي حاولت فيه الدول العظمى الكبيرة ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، أن تزيد من امكانياتها على حساب الدول الاستعمارية التي أنهكتها الحرب ، مثل بريطانيا وفرنسا \_ في هذا الوقت ازداد فيه تكتل القوى العربية ، وازداد نموها ، للحصول على حقوقها ؛ وحاولت الافادة في ذلك من التناقض والتنافس الداخيلي ، في المعسكر الاستعماري نفسه . الموقف ، رغم استخدامها للشدة والقوة والعنف ؛ اذ أن الأمر كان قد خرج من أيديها . كما أن وجود قيادتين ، الواحدة في المغرب نفسه ، وهي قيادة سيد البلاد ، والثانية في القاهرة ، وتتمثل في كفاح بطل الريف ، سيعمل على نوع من التنافس بين القيادتين وبعضهما ، ومن أجل الصالح العام . كما أن استناد الحركة الوطنية المغربية الى امكانيات المغرب ذاته ، والى امكانيات القاهرة ، سيؤدى الى قهر الأعداء .

وكان الشعور بالضعف لدى الدول الاستعمارية ، وشعورها بثقل كاهل ديون الحرب عليها ، يجبر الدول الاستعمارية السابقة، وخاصة انجلترا وفرنسا ، على القيام بمحاولات لتخفيض نفقاتها ، حتى تتمكن من دفع جزء من ديونها ، وتتمكن من الاحتفاظ بمستوى معيشة معقول بالنسبة للمواطنين في بلادها . وكانت الولايات المتحدة تساعد على هذا الاتجاه ، بمشروعات الانماء والتعمير ، التى خصصتها لأوربا ، والتى كانت قد قاست الكثير من دمار الحرب .

وخشيت فرنسا من وصول أى عناصر من عرب المشرق الى المغرب وبلاده في ذلك الوقت ، بل خشيت حتى من اتصال العناصر العربية الشرقية بأبناء المغرب المقيمين في فرنسا نفسها ، سواء أكان ذلك للعمل أم للدراسة ، أم حتى في المواسم السياحية . ورفضت فرنسا وصول الأساتذة المصريين اللازمين لانشاء المعهد المجرى في الجزائر ، كما رفضت انشاء هذا المعهد في طنجة ، رغم أنها كانت مدينة دولية . ولكن هذا التسدد من جانب فرنسا لم يمنع استمرار نمو الحركة الوطنية في جميع أقاليم المغرب العربي ، وأتجاه أنظار هؤلاء المجاهدين الى القاهرة ، وخاصة بعد أن أصبحت مركز تجمع القوى التحررية ، ومقر الأمير عبد الكريم الخطابي ، وفي مركز تجمع القوى التحررية ، ومقر الأمير عبد الكريم الخطابي ، وفي وبعدالة قضيتهم . واذا كانت الحركة التحررية لبلدان وأقاليم المغرب العربي قد عملت في ذلك الوقت في فرنسا نقسها ، واستندت المي القاعدة الشبعبية المناضلة الموجودة في البلاد ، فانها قد استندت كذلك الى القاعدة الشبعبية المناضلة الموجودة في البلاد ، فانها قد استندت كذلك الى القاعرة ، واستندت الى الأمير عبد الكريم الخطابي فيها .

ورغم أن التجاء الأمير عبد الكريم الخطابي الى القاهرة كان يعنى عدم اشتغاله بالسياسة ، الا أن أحدا في القاهرة لم يكن في وسعه أن يمنع هذا الرجل وهذا القائد من أن يستمر في الاشعاع ، ويشرف على عملية التنظيم ، وعلى توجيه العناصر المغربية والجزائرية والتونسية ، والتي كانت قد بدأت في الوصول الى القاهرة كذلك .

كان الأمير عبد الكريم الخطابى يمثل قطبا من الأقطاب ، وقائدا وزعيما ، وكان رئيس دولة ثورية حاربت الاستعمار ، ولمدة سنوات طويلة . وكان أملا بالنسبة للمكافحين وللمناضلين ، سواء من المغرب أو المشرق ، وأصبح من الطبيعى ومن المنطقى أن يزوره الرجال والقواد والزعماء ، وبصفته مجاهدا وقائدا ، وأبا روحيا لهم ، في حركتهم الوطنية .

وصل علال الفاسى الى مصر ، ووصل اليها كذلك الحبيب بورقيبه ، بعد مقامرته « العنيفة » حين هرب من تونس، على ظهر أحد قوارب الصيد المتجهة شرقا ، ثم واصل السير حتى دخل حدود مصر . ثم توافد بعد ذلك عدد من رجال الجزائر والأحرار فيها ، والتفوا جميعا حول الأمير عبد الكريم الخطابي .

واذا كانت المرحلة الأولى لنشاط هؤلاء الرجال ، قد انحصرت داخل نطاق الكفاح السياسى ، اذ أن غالبيتهم لم تكن من الرجال العسكريين أو الذين يمكنهم منازلة قوات الاحتلال الأجنبى بأسلحته، الا أن هذه المرحلة كانت تعتبر تمهيدا واستعدادا للمعارك التالية التى سينزلون اليها بعد وضوح الرؤية ، واقتناعهم بفشل كل محاولة حتى للاستنجاد بالضمير العالمي ، وبالأمم المتحدة ، رغم تحدث الجميع عن حقوق الأمم في الحرية والاستقلال ، وتقرير مصيرها ، ووضع مبادىء تصفية الاستعمار .

شهدت القاهرة في هذه المرحلة الأولى نشأة مكتب المغرب العربى في القاهرة . وكان الأمير عبد الكريم الخطابي هو مركز نشاط وتوجيه هذا المكتب ، حتى وانكان نشاطه قد اقتصر على الناحية السياسية . ولقد اشتمل هذا المكتب على هيئات داخلية ، تمثل نشاط كل من المغاربة والتونسيين والجزائريين ، واحتل علال الفاسي ، ومن بعده الحبيب بورقيبه مهام أمانة هذا المكتب ، وتحت اشراف الأمير عبد الكريم الخطابي . ولا شك في أن علاقات الأمير عبد الكريم الخطابي بهم كانت علاقة الأب المناضل بأبنائه المرفهين الفاترين ، اذ

اثه كان يصعب على هذا الأسد المناضل أن ينسى عملياته ومعاركه الثى خاضها بالسلاح ، ودفع فيها الثمن غاليا من الدماء والأرواح ، لكى يقتنع بمجرد احتجاجات وطلبات وشكاوى سياسية ، ويشاهد خوف هذا الزعيم أو ذاك من استخدام الجهاد والسلاح من جديد في ميدان تحرير بلاد المفرب . ولا شك كذلك في أن مجىء بعض العناصر الجزائرية وانضمامها الى هذا الكتب ، وعملهم بطريقة ثورية أكثر من طريقة زعماء تونس والمغرب السياسيين ، هى التى كانت تعتبر أملا أمام الأمير عبد الكريم الخطابي ، لعودة الحركة الوطنية التحررية الى ما كانت عليه ، وفي أيدى رجال أحسرار مجاهدين .

وكانت الأمور تتطور بسرعة في القاهرة في ذلك الوقت ، نتيجة لؤيادة ظهور المتناقضات داخل التشكيلات السياسية المصرية نفسها ، وخاصة فيما يتعلق بتعدد الأحزاب ، وعلاقتها ببعضها ، وعلاقتها بالقصر ، أو بسلطة بريطانيا في المنطقة . وكانت روح الثورة تزداد تلمرا في نفوس الأحرار المصريين ؛ وخاصة عند تلك الحفنة من الرجال التي كانت قد شاهدت مهازل حرب فلسطين ، وخرجت من بلادها لكي ترى المصائب ، وتقرر ضرورة العمل على تغيير الأوضاع ، ولو بالقوة . وكانت الثورة في القاهرة ، وبداية التحرر، سواء من النفوذ الأجنبي ، أو من الفساد الداخلي . وظهرت مجموعة من الرجال الثوريين ، يؤمنون بالمساواة ، ويهدفون الى العدالة ، من الرجال الثوريين ، يؤمنون بالمساواة ، ويهدفون الى العدالة ، وبحاولون تحرير أنفسهم وبلادهم ، ومساعدة اخوانهم وأبنياء أعمامهم ، على الوصول الى نفس النتائج ، وفي تكامل بين البلاد العربية كلها .

واذا كانت السنوات الأولى للثورة المصرية بعد سنة ١٩٥٢ قد عجزت عن اظهار الثورة المصرية في شكلها الواضح ، ونتيجة لانشغال الثورة بالمتناقضات الداخلية ، وبالأعداء الخارجيين ، الا انه سرعان ما وضحت ملامح هذه الثورة التحررية الوحدوية ، وخاصة بعد أن

أعلنت الجمهورية ، وأصبح التحرير هو شعار القاهرة ، الذي اتخذه الرجال الأحرار شعارا لهم ، والذي امتد بسرعة من المحيط الى الخليج . واذا كانت القاهرة قد أنشأت لنفسها « هيئة التحرير » فسرعان ما ظهرت « جبهات التحرير » للمغرب الأقصى ولتونس وللجزائر ، ولكل اقليم عربي صمم أبناؤه على الوصول الى الحرية . وساعد كل ذلك على تحول مكتب المغرب العربي الى مجموعة هيئات تحرير ، خاصة بكل من تونس والمغرب والجزائر .

ولقد كان للسياسة التى اتبعتها الدول الاستعمارية ، وخاصة فرنسا ، فى بلاد المغرب العربى ، وعملها على التفريق بين أقاليم هذه المنطقة \_ علاوة على درجة نضج ، ومراحل نمو الحركات الوطنية ، والقيادات السياسية الموجودة هناك \_ أثر على وجود نوع من عدم التوافق بين حركات هذه الجبهات ، التى قامت لتحرير المغرب العربى ، والتى كان الأمير عبد الكريم الخطابى أبا روحيا ، ومرشدا سياسيا وعسكريا لها .

كانت الحركة الدستورية الجديدة في تونس ، والتي نشأت ونمت بقيادة الحبيب بوراقيبه ، تمثل قطاعا متحررا من أبناء تونس، تعلم أغلبهم تعليما غربيا ، وسبقوا في عملية كفاحهم السياسي معركة الدستور على معركة الاستقلال ؛ أي بمعنى آخر اختار أعضاء هذه الحركة \_ وهم من الطبقة المتوسطة وأبناء التجار والوظفين للاح السياسة والمفاوضة والاحتجاج ، مع المظاهرات والاضرابات، وسيلة يصلون عن طريقها الى اجبار فرنسا على تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم في البلاد . وكان تعليمهم الغربي ، واشتغال عدد كبير منهم في القانون ، يجبرهم كذلك على محاولة تحديد الأوضاع والحقوق والمواقف ، حتى وان كان ذلك بين الحاكم والمحكوم في تونس نفسها ، وقبل أن يحدوا علاقاتهم بالدولة صاحبة الحماية . وكان اعتمادهم على الإضرابات واقفال الحوانيت يعتبر سلاحا من أسلحة الطبقة الوسطى دون غيرها . وكان هـــذا يضعف الحركة أسلحة الطبقة الوسطى دون غيرها . وكان هـــذا يضعف الحركة

الدستورية في تونس ، ويجبرها على الالتجاء من وقت لآخر الى الطبقة الشعبية ، ولكن على أساس تكتيكي ، وفي معارك معينة ، ودون أن يسمح لها القادة بالمشاركة في القيادة أو الاستمرار في العمل لفترة قد تهدد سيادة ونمو الطبقة الوسطى .

وكان الأمر يشبه ذلك الى حد بعيد مع حزب الاستقلال في المغرب ؛ ذلك الحزب الذي ساعد محمد الخامس كثيرا على نشأته ؛ ولكنه جمع معظم رجاله من بين أبناء الطبقة الوسطى ، الذين يعملون بالتجارة كذلك ، أو الذين يملكون من الأراضي والقطعان . الا أن حزب الاستقلال في المغرب الأقصى قد سبق معركة الاستقلال على معركة الدستور . ولا شك أن ملك المغرب بصفته أميرا للمؤمنين ، وفي نفس الوقت ملكا للمغرب جعل أبناء الطبقة الوسطى لا يتطلعون الى سلطاته ، والنمو على حساب هيبته . ولكن حركة الاستقلال في المغرب الأقصى خشيت على نفسها كذلك من الطبقة الشعبية ، في المغرب الأقصى خشيت على نفسها كذلك من الطبقة الشعبية ، وخشيت من استخدامها في حركات واسعة ، قد تؤدى الى نزع وخشيت من أيديها ، وتحولها الى أيدى الطبقة الكادحة . ولذلك فان حزب الاستقلال قد تمركز في المدن ، وهي المراكز الثقافية والحضارية في الاقليم ، وحاول أن يفرض نفوذه وسيطرته على المناطق الجبلية ، وباسم الاستقلال .

أما بالنسبة للجزائر فان الاحتكاك الطويل بالاستعمار الفرنسى كان قد قضى على الطبقة الاقطاعية الحاكمة ، والتي كانت تتمثل في حكومة النيابة الجزائرية ، ثم كان بعد ذلك ورود الآلاف من المتوطنين الفرنسيين ، عاملا مميتا للطبقة الوسطى الجـــزائرية ، وكان لاستمرار الثورات في الجـــزائر والاحتكاك الطويل والمستمر مع الاستعمار ، أثره في جعل الجزائر تظهر في شكل مادة ثورية متمازجة ومتماثلة ، ويقوى من عنصرها الثورى ، ومن كفايتها وفاعليتها في الثورة التحررية القادمة .

ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابي كان يعلم الفرق بين

العناصر والقيادات التي عملت معه ، وبتوجيه منه في القاهرة . ولا شك أن ذلك كان هو السبب الأساسي في اقتراب وجهات نظره من الجزائريين .

ولقد واصلت جبهة تحرير تونس مجهوداتها ، وبمساعدة جامعة الدول العربية ، لعرض قضية تونس على الأمم المتحدة ، وحتى على مجلس الأمن . وكذلك قامت جبهة تحرير المغرب بنفس العملية . وزاد ذلك من حنق فرنسا ، ومن تشبثها ، وأدى الى تجمد سياستها ، وحتى تجمد تفكيرها . واستخدمت فرنسا الشدة والعنف ، سواء في تونس أو في المغرب الأقصى ، واستخدمتها مع الجميع ، واستخدمتها حتى مع محمد الخامس ؛ وهدفت الى التخلص منه نفيه عن البلاد . وكان ذلك سببا كافيا لإشعال الثورة في المغرب الله بي ، ولظهور البيانات ، وبدء الحركة المسلحة لتحرير البلاد من المحتلين الأجانب .

صدرت النداءات من اذاعة القاهرة ، ومن صوت العرب الى أبناء المغرب العرب السلاح . وكانت هذه هي البداية . وبدأ التنظيم بالنسبة للمغرب الأقصى ، وأجبر ذلك تونس على التحرك ، وفي نفس الاتجاه .

واذا كان علال الفاسى قد بقى فى القـاهرة فى ذلك الوقت ، يسترشد بآراء وتوجيهات الأمير عبد الكريم الخطابى ، فان حركة منظمة قد قامت الى جانبه لتزويد المغرب بالأسلحة والذخائر ، والعمل على تنظيم الرجال فى المقاومة ، وتنظيم جيش التحـرير المغـربى .

واذا كان الحبيب بورقيبه قد بقى كذلك فى القاهرة ، فان حركة منظمة أخرى قد قامت الى جانبه ، وعملت على تزويد تونس بما يلزمها من أسلحة وذخائر ، ولتنظيم رجال المقاومة وجيش التحرير التونسى داخل تونس نفسها .

وكانت هذه الحركة تعرف أن من واجبها النزول الى معارك مسلحة ضد الفرنسيين ، سواء في المدن أو في البادية . أما بالنسبة للمدن فقد أخذت هذه الحركة لنفسها اسم « المقاومة » وكان عليها أن تقوم بالقاء القنابل ، وعمليات النسف ، والتنظيم ، والاتصال بين الوحدات المجاهدة داخل المدن ، وفي تكامل مع عمليات جيوش التحرير ، التي بدأت في التسلح ، وفي تنظيم صفو فها في البادية .

وأشرف صالح بن يوسف على عملية التحرير في تونس ، وكان من السهل وصول الأسلحة والذخائر الى هذا القطر العربي ، سواء عن طريق ليبيا والصحراء ، أو عن طريق السواحل ، أو حتى عن طريق الجو ان استلزم الأمر ذلك . وكان من السهل كذلك اعداد قوات الفدائيين وتدريبهم ، وفي أوقات قصيرة ، وكذلك تدريب الضباط في أى منطقة من المناطق المتحررة في العالم العربي ، سواء في العراق ، أو في سوريا ، ولكن على الأخص في مصر .

وكذلك أشرف الدكتور الخطيب على جيش التحرير المفربى ، في نفس الوقت الذي كان يعمل فيه جراحا في طريق مديونة في الدار البيضاء ، وتحت سمع سلطات الحماية الفرنسية وبصرها ، ورغم بطشها . وكان الدكتور الخطيب شابا ثائرا ، وكان صهرا للأمير عبد الكريم الخطابي .

ولقد أشرف الأمير عبد الكريم الخطابى من القاهرة على كل هذه العمليات ، واقام بتوجيهها وباعطاء النصيحة لها . وكانت صلاتهم بقيادة الثورة المصرية دعامة كبرى لهذه الحركات التحررية ، سواء أكان ذلك من الناحية المادية أم من الناحية المعنوية .

ولقد أفادت هذه القيادة السياسية والعسكرية ، قيادة الأمير عبد الكريم الخطابى ، من جميع الامكانيات والمواقف السياسية الموجودة أمامها ؛ أفادت من وجود طرق مواصلات ، ودروب في الصحراء ، لتزويد المقاتلين بما يلزمهم من اخوانهم العرب ، وأفادت

من وجود الطرق البحرية وسفن الصيد وغيرها ، لتزويد جبهات التحرير وجيوشها في المغرب الأقصى بالامداد اللازم . كما أفادت من ذلك التنافس والصراع القائم بين فرنسا واسبانيا لتسهيل العملية ، وخاصة بالنسبة للمغرب الأقصى ، والتى كانت أقاليم الجزائر تفضلها عن بقية أقاليم العالم العربي ، خاصة وأن الثورة الجزائرية لم تكن قد أعلنت بعد .

وكان العداء الفرنسي الاسباني الذي نتج بعد استيلاء الجنرال فرانكو على الحكم يعتبر عاملا في صالح حركة التحرر الوطني . وكانت اسبانيا تمارس سلطات حمايتها على المنطقة الشمالية من المغرب باسم سلطان البلاد ، والذي يمثله هناك خليفة تقوم هو بتعيينه . وحين قامت فرنسا بنفي محمد الخامس ، احتحت اسبانيا بأن فرنسا لم تشاورها في الأمر ، ثم أعلنت أن خليفة السلطان محمد الخامس في المنطقة الشمالية هو الممثل للسلطة الشرعية في المنطقة ، وبصفتها مستمدة من محمد الخامس . وكانت هذه صفعة جريئة من اسبانيا لفرنسا ، وتهديدا لسياسة الشدة الفرنسية ، في كل أقاليم المغرب العربي . ولذلك فان الأمير عبد الكريم الخطابي قد أفاد من هذا الموقف ، ومن أجل حركة التحرر ، وقام باستغلال المنطقة الشمالية من المغرب الأقصى لاقلاق الفرنسيين في المنطقة الحنوبية . وشهدت هذه المنطقة ، والتي تشتمل على الريف ، والتي يسكن في وسطها بنوورياغل وأبناء يحيى ، مرور قوافل الأسلحة والذخائر ، وتجميع قوات المجاهدين وتدريبهم ، لتكوين فيالق جيش التحرير المفربي .

أما بالنسبة للجزائر ، فلا شك أن القيادة السياسية التى كانت موجودة فى ذلك الوقت ، والتى كانت لها فاعلية ، كانت هى قيادة مصالى الحاج ، الذى تحولت حركته العمالية والشعبية الأولى الى حركة « انتصار الحريات الديمقراطية » ؛ هذا علاوة على زعامة فرحات عباس « لحزب البيان » ، والذى كان يمثل مجموعة من

المتعلمين ومن أبناء الطبقة الوسطى النامية . وكان حزب انتصار الحريات هو الذي يشتمل على العناصر المكافحة المناضلة ، ويشتمل على كثير من العمال ، وكثير من العناصر الشابة التى تفضل الجهاد . وجاءت عملية نفى محمد الخامس والبدء في المقاومة في كل من المغرب الأقصى وتونس لكى تدفع الجزائر دفعا صوب العمل كذلك ، وهزت التنظيمات السياسية الجزائرية بعنف ، وأدت الى ظهور جبهة التحرير الوطنى الجزائري .

حقيقة أن مصالى الحاج كان يتمتع باسم وهيبة قديمة ، ولكن تقدمه في السن ، وتجاربه ، جعلته يفضل حتى ذلك الوقت استخدام السياسة والمفاوضة وسيلة للوصول الى تحقيق أهدافه مع فرنسا ، حتى وأن كان ذلك على مراحل . وحينما زاد ضغط الأحداث ، أظهرت بعض العناصر الشابة رغبتها في التحرك ، وفي تكامل مع كل من جبهات التحرير في تونس وفي المفرب . وخشى مصالى الحاج على خروج الأمر من بديه ، خاصة وأن هذه العملية كانت ستؤدى الى انشاء تنظيمات جديدة ، ومسلحة ، وتتحدث بلغة أخرى تختلف عن لغته ، وهي لغة السلاح ، وستكون في أيديها الوسائل الفعلية التي ستمكنها من العمل . ولذلك فانه قد أصر على سلطاته ، وبشكل يتعارض مع استمرار هذه الحركة التحررية ، وفي صالحه هو . وكانت العناصر الشابة على اتصال بالقاهرة ، وبمكتب المغرب العربي فيها ، وبللأمير عبد الكريم الخطابي . وحين جمد موقف مصالي الحاج ، وقرر في مؤتمر بروكسل التخلص من هذه العناصر الشابة ، أعلنت هذه العناصر في يوليو سنة ١٩٥٤ خروجه هو عن الحركة ، وقررت العمـل ، وفي توافق مع بقية جبهات التحرير في المغرب العربي . وكان هذا هو ميلاد جبهة التحرير الوطنية الجزائرية .

وأخذت جبهة التحرير الجزائرية في الاستعداد للمعركة ، وبتنظيم جديد ، وبفاعلية كبيرة ، وكان يوم فاتح نو فمبر سنة ١٩٥٤ هو يوم اعلان الثورة ، بل هو ساعة الصفر لمعركة التحرير المسلحة

في الجزائر . وكانت هذه صدمة كبيرة لفرنسا ، التي اعتقدت في المكان اعتمادها على « المقاطعات » الجزائرية لفرض نفسها بالقوة على كل من تونس والمغرب ؛ وفكرت حتى في استخدام القوى البشرية الجزائرية ، واستغلالها ، في عملية كبت الحركة التحرية في الاقليمين المغربيين المجاورين . ولا شك أن اعلان ثورة الجزائر كان عاملا فعالا أجبر فرنسا على تسوية موقفها ، واعادة النظر في علاقاتها مع كل من تونس والمغرب ، حتى وان كان ذلك على مراحل، وحتى اذا ما اشـــتمل على نيات بعيدة للتفريق بين الاخــوان المجاهدين ، وتجميد الأوضاع ، أو تحـنيرها ، في كل من تونس والمغرب ، حتى تتمكن من السيطرة على الجزائر ، ثم تعود بعد ذلك لاعادة فرض نفسها على كل من تونس والمغرب .

ولكن فرنسا واجهت هـ في المرة رجالا مصممين على انتزاع حقوقهم بالقوة ، معتمدين في ذلك على أقوة ايمانهـ م ، وعلى قوة سلاحهم الذي يحصلون عليه من اخوانهم ، ومن أصدقائهم ، وحتى من الشيطان .

وكانت الخطة التى وضعت بتوجيه من الأمير عبد الكريم الخطابى لرجال التحرير في أقاليم المغرب العربى أشلاثة تتلخص أولا وقبل كل شيء في الاكثار من فتح جبهات التحرير ضد فرنسا ، اذ أن القضاء عليها سيرغم اسبانيا على الانسحاب ، ودون كبير مقاومة ، بل ان هذه الخطة ستسمح للمجاهدين المغاربة بالاستناد الى اقليم يسهل عليهم الحركة ، ويسهل عليهم الامداد والتموين ، ولا يمكن للسلطات الاستعمارية الاسبانية أن تبقى فيه طويلا بعد اجبار فرنسا على الخروج من مناطق حكمها . وكانت هذه الخطة تشتمل بعد ذلك على ضرورة عمل كل جيش تحرير في اقليمه ، وفي تعاون وتكامل مع بقية جيوش التحرير في الأقاليم المجاورة ، ومعنى ذلك نزول جيش التحرير الذي ينتهى من عمله في اقليمه الى الاقليم المجاور جيش التحرير الذي ينتهى من عمله في اقليمه الى الاقليم المجاور للعمل فيه ، ما دامت الوحدة بين الأقاليم الثلاثة هي هدف ، بل

# الفصل السابع عشر بين السياسة والجهاد

تأزم الموقف في فرنسا ، وخشيت حكوماتها الضعيفة المتالية من تمكن جبهات تحرير المفرب العربي من النزول الى معارك متكاملة ومنسقة في الأقاليم المفربية الشلاثة في نفس الوقت ؛ وزاد هذا الخوف ، مع ارتفاع صوت العرب من القاهرة ، مناديا أحرار المفرب بامتشاق السلاح ، والكفاح حتى النهاية . وشعرت فرنسا بوجود تنظيم سياسي وعسكري يجمع بين قيادات التحرير في بلاد المغرب ، ولمحت مكانه في القاهرة ، كما لمحت مجهود الأمر عبد الكريم الخطابي فيه . وكانت هذه المشفولية العسكرية الجديدة بالنسبة لفرنسا تتطلب منها زيادة التضحيات في الرحال والأموال ، وفي وقت لم تكن فيه مشكلة الهند الصينية قد وصلت الى حل بعد ؛ بل أن فرنسا كانت تتنبأ لنفسها هناك ، في الشرق الأقصى ، بهزيمة منكرة على ألدى قوات القيات من . واضطرت فرنسا الى استخدام السياسة لمحاولة كسب الوقت في شمال افريقية ، وعلى أساس مهادنة بعض العناصر المحاربة ، أو بعض العناصر السياسية في هذا الاقليم أو ذاك ، حتى تتمكن من الاحتفاظ بالجزائر قبل كل شيء ، وبصفتها قاعدة مكن منها اعادة النفوذ الفرنسي على كل من تونس والمغرب . وكان هـذا هو الأساس لزيارة مندس فرانس لتونس ، وتصريحه هناك برغبة حكومة باريس في انهاء الحماية الفرنسية على تونس ، وفي الاعتراف باستقلال الاقليم ، وأن كان ذلك على أساس الاستقلال الداخلي ، في نطاق « التكامل مع فرنسا » . وكانت هذه السياسة تهدف

أمل يراود الجميع ، ولا شك أن هناك شرطا كان الجزائريون قد تقدموا به ، وكان حبيبا الى قلب وعقل الأمير عبد الكريم الخطابى ، وهو أن عملية التحرير السياسى ، واخراج المحتل المستغل الأجنبى لم يكن الا خطوة أولى ، ومرحلة من مراحل تحرير شعب هذه الأقاليم من الاستغلال الداخلى ، والوصول الى تطبيق عدالة اجتماعية ، لا تعتر ف بالاستغلال الداخلى ، أو الامتيازات الطبقية . وسيؤدى كل ذلك فى النهاية الى تحرير البلاد سياسيا ، واقتصاديا ، والى وحدتها مع بعضها ، ومع بعض اخوانها فى المشرق العربى .

وإذا كانت هذه السياسة اقد نجحت في المراحل الأولى منها ، وكما أشار بها الأمير عبد الكريم الخطابي ، واعتنقها رجال التحرير المخلصين ، الا أن تطور الأحداث ، وتطور موقف القوى من بعضها أدى الى تعديل في نتائجها ، وخاصة حين ظهرت الفروق واضحة بين السياسة والجهاد .

التفرقة بين تلك العناصر التي توافق على أنصاف الحلول ، حتى وان ادعت أنها خطوة تتلوها خطوات للتدرج على السلم ، وللوصول الى الاستقلال التام ، تفرق بين هذه العناصر والعناصر الأخرى المجاهدة ، التي لا تقبل في الحق مساومة ، ولا ترضى الا بالاستقلال الذي ينتزع بقوة السلاح من المحتلين الأجانب . وكانت هذه السياسة هي أساس ذلك الاختلاف الذي سيزداد وضوحا مع الزمن ، بين كل من الحبيب بورقيبه وصالح بن يوسف .

ولم تكن هذه السياسة وخطرها بعيدين عن تفكير الأمسير عبد الكريم الخطابي ، ورأى خطرها ، وتنبأ بجسامة هذا الخطر ، وحذر منه ، واستقر رأيه ورأى قادة جبهة التحرير التونسية على ضرورة الاحتفاظ بقوات جيش التحرير التونسي ، وبأسلحتها وتشكيلاتها في الميدان ، في نفس الوقت الذي يقوم فيه الحبيب بورقيبه بمفاوضة الفرنسيين ، وانتزاع الحقوق منهم خطوة بخطوة ، كما كان ذلك حبيبا الى قلبه ، وكان هذا التوجيه يفيد الحركة الوطنية التحررية في تونس ، من حيث أنه يساندها في مفاوضتها السياسية مع فرنسا بقوة ضفط حربية ومادية لا يمكن لأحد أن ينكر قوتها ؛ وكان الاحتفاظ بجيش التحرير التونسي يعتبر في نفس الوقت وسيلة للضغط على فرنسا في الجزائر ، يعتبر في نفس الوقت وسيلة للضغط على فرنسا في الجزائر ، ويشتت قواتها على خطوط قتال طويلة ، وعلى جبهات متعددة ، وفي صالح جيش التحرير الجزائري ، ولذلك فان عناصر الجهاد وفي صالح جيش التحرير الجزائري ، ولذلك فان عناصر الجهاد الجزائرية كانت أقرب ما يكون من سياسة عبد الكريم الخطابي في هذه النقطة بالذات ، وأكثر من غيرها .

ولا شك أن الأمير عبد الكريم الخطابى قد أصابته خيبة آمال كبيرة ، في الوقت الذى تمكن فيه الحبيب بورقيبه من الاتفاق مع فرنسا ، وفي نفس الوقت الذى عمل فيه على القضاء على جيش التحرير التونسى ، وانقلب على صالح بن يوسف ، واعتبره عدوا لكونه من رجال التحرير البارزين ؛ اذ أن هذا الموقف كان ضربة

وجهت الى اخوانه الجزائريين ، الذين كانوا يحتاجون الى كل مساعدة ، وهم فى الميدان . ولقد استتبعت « تغيير المواجهة » هذه من الحبيب بورقيبة قيام صراع مسلح بين الجيش التونسى الحديث ، وبين وحدات جيش التحرير التونسى الموجودة فى الجنوب ، وفى صالح قوات الاستعمار ، واستتبعت هذه العمليات قيام الحبيب بورقيبة بفرض الرقابة على الطرق والمرات الصحراوية ، والتى كانت تمر فيها قوافل وجماعات تزويد الجزائريين بالأسلحة والذخائر عبر ليبيا وجنوب تونس .

ومع ازدياد غيرة الحبيب بورقيبة على سلطاته ، وخشيته على نفسه من رجال التحرير التونسيين ، أخذ موقفا صريحا ضد قوات التحرير في تونس ، وبشكل سمح للفرنسيين بحرية حركة واضحة في الجزائر ، ومع استمرار الزمن ، وحاجه الحبيب بورقيبة الى المعونات المادية والفنية من فرنسا ، أخذ في اظهار انفصاله أو عدائه من وقت لآخر لعمليات جبهة التحرير الجزائرية ، واذا كان الأمير عبد الكريم الخطابي قد شعر بخبة أمل في زعيم تونس السياسي ، فمما لا شك فيه أن خيبة الآمال هذه قد أصابت كثيرا من رجالات العرب ورجالات التحرير ، ومنذ ذلك الوقت ، وعلاوة على كون هذا الاتجاه « البورقيبي » كان يعني ذلك الوقت ، وعلاوة على كون هذا الاتجاه « البورقيبي » كان يعني عن الصف ، وهروب من الميدان ، وأنانية تعتبر شخصية له أكثر من كونها تعبيرا عن القليم تونس ، وأصبح على الجزائريين أن يواصلوا عملياتهم وهم يغضون الطرف عن الاساءات التي أصابتهم من قيادة تونس الجديدة .

أما بالنسبة للمغرب فان فرنسا قد عجزت فيه عن مواجهة قوات التحرير ، وكذلك جماعات المقاومة ، وخاصة بعد أن سيطر جيش التحرير المغربي على الأقاليم الشمالية والوسطى من البلاد ، وانفض كثير من المفاربة من حول سي تهامي الجلاوي وغيره من

باشوات وأعوان الحماية الفرنسية . وقررت فرنسا امكانية عودة محمد الخامس الى عرشه ، وإن كانت قد حاولت في هذه العملية أن تستر تقهقرها ، وبشكل يحفظ لها ماء وجهها ، وأرسلت فرنسا الجنرال كاترو الى مدغشقر ، للتفاهم مع محمد الخامس وافهامه أساس العملية . وكان محمد الخامس كريما ، اذ أنه وافق على أن يحتفظ لفرنسا بماء وجهها . وجاءت فرنسا بمحمد الخامس الي نيس ، ثم استضافته في فندق هنري الرابع في سان جرمان بجوار باريس . وأمام حضور سيد البلاد اضطر رجال التحرير الى التراجع . وكان محمد الخامس برغب في سرعة العودة الي بلاده اذ أنه كان بعلم أن أي تصريح يصدر من فرنسا في ذلك الوقت لا يعنى الا الاعتراف بالاستقلال الفعلى للبلاد . وكان محىء محمد الخامس الى بلاده يعني انهاء نظام الوصالة أو الحماية ، وممارسة الحكم المستقل في البلاد . وكان استقبال محمد الخامس استقبالا شعبيا منقطع النظير ، ولكنه كان عاملا فعالا في تطور الأوضاع والعلاقات بين القوى الموحودة في المغرب في ذلك الوقت. وظهر رجال جيش التحرير المفربي في هذه الاحتفالات كرحال قوات وطنية . حقيقة أن جيش التحرير المغربي ظل يسيطر على مناطق بأكملها من البلاد ، وكان لذلك وسيلة ضغط وطنية هامة على الفرنسيين ، أجبرتهم على الاعتراف بانهاء نظام الحماية ، والاعتراف باستقلال المغرب ، ودون هذا التكامل غي الواضح مع فرنسا . ولكن علينا ألا ننسى أن عملية بناء الدولة المفربية الحديثة كانت تلقى على هذه الدولة بمسئوليات جديدة ، وخاصة في ذلك الواقت ، الذي لم تكن فيه العلاقات الفرنسية المغربة قد استقرت بعد . وكان استمرار الثورة في الحزائر بعتب تهديدا واضحا لكل من النفوذ والمصالح الفرنسية ؛ وكان أي تعاون ممكن بين جيش التحرير الجزائري ، وجيش التحرير المفريي ، بهدد بالاساءة الى العلاقات بين فرنسا والمفرب من حديد . وكان المفرب يحتاج في ذلك الوقت الى انشاء جيش وطنى « ملكى » . ولذلك

فانه قرر تصفية جيش التحرير المفربي ، وادخال العناصر الصالحة «واللائقة » منه في هذه القوات الملكية الجديدة . وحاولت الحكومة المفربية بهذه العملية أن تمارس سلطات سيادتها الداخلية كاملة ، وأن تمنع قيام أي مشكلات مع فرنسا الصديقة ، وتنشىء جيشها الوطني . ولذلك فان السياسة هنا قد سيطرت كذلك على القوى الفعلية للتحرير ، وبشكل ترك الجزائر من الناحية الفعلية تواجه بمفردها عمليات القمع والتطهير ، وعمليات الابادة والتدمير ، التي كانت القوات الاستعمارية الفرنسية تقوم بها بطريقة منتظمة ومستمرة . وكانت هذه السياسة الجديدة حقا من حقوق المغرب ، ولكنها تعارضت كذلك مع ما اتفق عليه رجال التحرير المغاربة مع بعضهم ، ومع الأمير عبد الكريم الخطابي .

وكانت الفترة السابقة لعودة محمد الخامس الى المفرب قد شهدت كذلك سوء العلاقات بشكل واضح بين الوطنيين والفرنسيين في موريتانيا ، وانضم حرمة بابانا الى رجال التحرير في القاهرة ، وظهر بعد أيام عند وادى درعة على رأس رجاله من جيش التحرير الموريتانى ، من رجال الرقيبات ، وأبطال الجنوب . ولكن سيطرة الوزارة المفربية على جيش التحرير الموريتانى منعه من أن يعمل في مناطق المغرب الجنوبية ضد القوات الفرنسية هناك ، وضد هذه القوات في الجزائر . ومارست حكومة المغرب كذلك حقوق سيادتها في هذا القطاع ، واستندت الى حقوقها التاريخية في موريتانيا ، والى سلطتها كدولة ، في منع قوات جيش موريتانيا من العمل ، ثم في تصفية قوات هذا الجيش .

ولا شك أن كل العالم الحرقد فرح كثيرا باستقلال المفرب ، الا أن رجال التحرير الموجودين في الميدان قد شعروا بخيبة أمل واضحة نتيجة لذلك الانقسام الذي حدث بين العناصر السياسية وعناصر الجهاد والتحرير ، وخاصة في تونس والمغرب ، وعلى حدود موريتانيا . وكان انتصار العناصر السياسية هناك يعنى حرمان

الجزائر من عوامل ضفط ، ومن قوى مساعدة ، كانت الجزائر في أشد الحاجة اليها في وقت تفرس فيه الاستعمار في بلادها .

وشهد الأمير عبد الكريم الخطابى من القاهرة تطورا واضحا في الأمور ، وتزايدا في الضغط على الجزائر في أثناء ثورتها ، وتحول مكتب تونس ومكتب المغرب في القاهرة الى مكاتب تهتم بالطلاب الوافدين من هذين الاقليمين المغربيين ، بعد أن حصلت أقاليمهم على الاستقلال ، وأصبحت الجزائر هي القوة الوحيدة والنعالة الباقية داخل هيئة تحرير المغرب العربي ، وحظيت أكثر من غيرها بلقاءات مع الأمير عبد الكريم الخطابي ، وبنصائح وتوجيهات غالية من أمير ورجل ، خبر الرجال وخبر السياسة وخبر الحرب .

ودخلت تونس في مشكلاتها الجديدة المتعلقة ببنيان دولتها كوبهجمات الفرنسيين على حدودها كوحاولت أن تدعم من استقلالهاك ومارست تجربتها الخاصة مع جيرانها المفارية كواخوانها العرب كوبقية الدول ذات المصالح الاقتصادية والعسكرية فيها كواحتاجت الى تأييد في مواقفها من اخوانها كوخاصة حين قامت القوات الفرنسية في الجزائر بهجماتها على قرية سيدى يوسف ووقف رجال التحرير الجزائريين معها في كل محنة كوكان ضيفا الشرف في حفلات السيتقلال تونس وتسلمها لقاعدة بنزرت : أحمد بن بيللا وحمال عبد الناصر .

أما بالنسبة للمفرب فانه قد حرم لبعض الوقت من ذلك التأييد والمعاونة التى كان في وسع اسبانيا أن تقدمها له بطريق مباشر ك أو بطريق غير مباشر من غيره من البلاد العربية الحرة . وكان ضم المنطقة الخليفية الى بقية أقاليم المغرب يعنى انهاء الاتفاقيات ك ووقف التعاون مع اسبانيا ، في الوقت الذي امتد فيه النفوذ والمصالح الفرنسية ، مع حكومة المغرب الحديثة ، شمالا في المنطقة الخليفية . وكم من رجل من أبناء الريف تساءلوا عما أذا كان الهدف من عملية التحرير هو اخراج فرنسا واسبانيا ، أو الاتفاق مع فرنسا

على أن يمتد نفوذها الادارى والثقافي والفنى على كل المفرب ، بما فيه المنطقة الشمالية وبلاد الريف . واذا كان المفرب يأمل في الوصول الى اتفاقيات ثابتة ، أو الحصول على معونة من فرنسا ، فان آماله قد خابت ، واضطر فيما بعد الى أن يعتز بواجهة بلاده الكبيرة على المحيط الأطلسى ، ويحاول أن يأخذ لنفسه شخصية تواجه أمريكا ، والعالم الجديد .

والمهم من كل ذلك هو أن رجال التحرير في الجزائر قد بقوا بمفردهم في الميدان . واحتاجوا أكثر من ذى قبل الى مسائدة القاهرة وتأييد رجالها \_ ومنهم الأمير عبد الكريم الخطابي \_ لهم في جهادهم وفي محنتهم .

وواصل رجال جبهة التحرير الجزائرية عملهم ، سؤاء أكان ذاك في نطاق العمل الدبلوماسي في الخارج أم في نطاق العملات الحربية داخل الجزائر نفسها . وأصبحت القاهرة هي المركز الأول لهذه الجبهة في الخارج ، وانتشر منها رجال الجبهة وقوادها ، في جميع بلدان العالم ، يشرحون قضيتهم ، إن احتاج الأمر الى شرح، وطلبون العون والتأبيد من الحكومات الصديقة والمتحررة . وعمل في هذا النطاق كل من أحمد بن بيللا ومحمد خيض ومحمد بزيد والحسين آيت أحمد وبوضياف والأحول ومحمد أمين الدباغين وأحمد بودا وأحمد توفيق المدنى والدكتور أحمد فرنسيس وفرحات عباس وعبد الرحمن قيوان وعبد الحميد نهرى ومحمد بن نحبي ومحمد ابراهيم . وكان هذا يدل على أن جبهة التحرير الوطنية الجزائرية قد تألفت من جميع الاتجاهات السياسية الموحودة في الجزائر ، ولكن على أساس وضع خطة جديدة ، هي خطة التحرير التي كان من اللازم على الجميع أن يعملوا على انجاحها ، بغض النظر عن أتجاهاتهم ، وتشكيلاتهم السياسية الخاصة . وانقسم العمل في الجزائر على أساس وجود « جبهة تحرير » تتولى العمال السياسي 6 « وجيش تحرير » يتولى العمليات الحربية . واذا كانت

الجبهة قد استقرت في القاهرة واسترشدت بآراء رجالها وتوجيه الأمير عبد الكريم الخطابي ، فإن « الجيش » كان هو المنفذ الفعلى لهذه السياسة في الجزائر .

واذا كانت فرنسا قد نجحت فى شغل كل من تونس والمغرب بمشكلات السيادة الخاصة بهما ، ومشكلات انشاء دولة مستقلة حديثة تبدأ فى ممارسة سلطاتها ، فانها قد وجهت بذلك ضربة قوية الى رجال جبهة التحرير الجزائرية ، وتفرغت لمواجهة جيوش التحرير الجزائرية فى مناطقها المختلفة فى البلاد . ورغم ذلك فقد ازداد ظهور تصميم أحرار الجزائر على مواصلة الحرب . فدفع ذلك العناصر اليمينية والمتطرفة فى فرنسا الى التشبث بضرورة استخدام الشدة والعنف والقوة مع الجزائريين ، ووضع كل الامكانيات المكنة فى سبيل الوصول الى هذه الغاية .

وهكذ شهدت الجزائر وصول امدادات حربية فرنسية كبيرة ، اشتملت على وحدات وفرق بأكملها من الأسلحة البحرية والبرية والجوية ، وأخذت تبنى معسكراتها فى طول البللاد وعرضها . وطلبت الحكومة الفرنسية احتياطى الجيش ، ووضعت نظاما معينا لتدريب هؤلاء الرجال والشبان ، وأخرجت من بينهم جنودا متطرفين ، لا يراعون قوانين الحرب ، ويحاولون اثبات رجولتهم أمام زملائهم القدماء بما يرتكبون من وحشية وغلظة ، حتى ان كان ذلك مع النساء والأطفال والشيوخ والأهالي العزل ؛ ما دام رجال التحرير يختبئون في معاقلهم الى جوار الطرق وعلى الجبال . ونجح رجال الأعمال والرأسماليون واليهود في اجبار حكومة باريس على تنفيذ سياستهم الخاصة بضرورة الاحتفاظ بالجزائر ، وفي صالح حفنة من رجال الأعمال وكبار الملاك . وحتى الحزب الاشتراكي الفرنسي خضع لهذه السياسة ، وبشكل ساعد على علاقاته مع القاهرة ، ومع حكومة الثورة الموجودة فيها . وقامت كل من تونس والمغرب بمحاولة لعقد مؤتمر في تونس مع قادة الثورة الجزائرية ،

وذلك تمهيدا للتوسط بين رجال الثورة الجرائريين وفرنسا ، ومحاولة منهم لاعطاء فرنسا فرصة لستر عملية تقهقرها بلباقة . وبعد أن حضر بعض زعماء الثورة الجزائرية الى الرباط ، وتباحثوا مع محمد الخامس ، استعدوا للسفر الى تونس ، وكانت ادارة المخابرات الفرنسية قد أعدت للأمر عدته ، واتفقت مع قائد الطائرة المغابرات الفرنسي ، وبدلا من أن تصل الطائرة المقلة للزعماء الى تونس ، وصلت الى مطار الجزائر ، ودفع زعماء الثورة الجزائرية الخمسة في أيدى السلطات الفرنسية ، وكانت هذه العملية ضربة ثانية نجحت فرنسا في توجيهها الى ثورة الجزائر ، واحتاجت الثورة الى بعض الوقت لإعادة تنظيم قيادتها ، ودون أن تحصل على الكثير من العون والتأييد يؤمنون دائما بالاتفاقات ، ويوافقون في أغلب أحيانهم على أنصاف الحسلول .

وكان لتزايد اشتعال الثورة الجزائرية ، وامتداد سلطتها في التجاه ، وعلى جميع المناطق في الجزائر ، أثر في أن اتخذت السلطات الفرنسية هناك سياسة التخريب والتدمير والتعذيب والابادة ، وسائل لتحطيم معنوية ذلك الشعب المناضل ، واجباره على القاء السلاح ، أو التراجع عن معركته . ولكن هذه العمليات أدت الى زيادة صلابة أعواد المجاهدين ، وزادت من رفع روحهم المعنوية لكى يواصلوا المعركة . وأثبتوا بذلك أنهم فخر المغرب ، وفخر الأمة العربية ، ويمكنهم أن يباهوا غيرهم بأنهم أبناء مجاهدى الريف ، والجيل التالى لعملية كفاح الأمير عبد الكريم الخطابى ضد الاستعمار .

وكان الأمير عبد الكريم الخطابى فى أيامه الأخيرة لا يأمل فى شيء أكثر من رؤيته الاستعمار يخرج من بلاد المغرب العربى بأكملها ، وحقق الله له أمنيته ، اذ أنه سيسمع باستقلال الجزائر ، وانشاء الجمهورية الجزائرية قبل أن يوافيه أجله المحتوم فى ١٤ نوفمبر سنة ١٩٦٢ ، ولكل أجل كتاب .

## الفصل الثامن عشر صيفاته وأخسلاقه

قد يعتقد من يقرأ سيرة الأمير عبد الكريم الخطابي ويعرف أعماله أنه زعيم عربي فارع الطول جهوري الصوت ، له حركات تسكت أقوى المتحدثين أمامه ، والواقع أن الأمير عبد الكريم الخطابي لم يكن له من هذه المقومات الكثير ؛ اذ أنه كان قصيير القامة في اعتدال ، وكان يكثر من الصمت ، ويفضل الصمت على الحديث ؛ كما أن صوته كان خافتا ، وبدرجة تجبر من حوله على السكون ، وتجبره على الانصات .

وكان الأمير عبد الكريم الخطابى من سلالة كريمة وشريفة ، واحتفظت لنفسها بزعامة المنطقة عبر قرون طويلة ، وكان آباؤه وأجداده هم أمراء قبيلة بنوورياغل ، واحتفظوا بالامارة فيما بينهم ، اذ أنهم كانوا أكثر خدمة للأهالى وللشعب ، وأقرب الى قلوبهم ، وأكثر دفاعا عن مصالحهم ، عن غيرهم من الشخصيات .

ولم تكن أسرة عبد الكريم الخطابي تعيش من عرق الأهالي ، أو تجبرهم على العمل والكدح لكي يعيش أفرادها في رفاهية واضحة ؛ بل أن الرفاهية كانت أبعد ما تكون عن تلك السللة المجاهدة التي عاشت على ظهور خيلها ، واحتلت مسئوليات القضاء لفض النزاع بين الأهالي ، واحقاق الحق ، حتى وأن كره الظالمون ، وكانوا ، كسكان الجبال ، يمتازون بالتواضع ، ويمتازون بوضلوح الرؤيا ، ولا يعرفون في الحق اثنين ، وكانوا يعترفون بالحق ، ويعلنونه ، ويؤيدونه ، أذ أن الحق كان من صفاتهم ، بل بالحق ، ويناهم ، دين الحق ، دين الاسلام .

ومع هذا التواضع ، والاعتراف بالحق ، كانت أسرة عبد الكريم الخطابى تعتبر نفسها فى خدمة الأهالى ، وحسب المشلل القائل « أمير القوم خادمهم » ؛ وأدى ذلك الى اعتزاز الأهالى بتلك القيادة وتفانيهم فى خدمتها ، والاستماع الى مشوراتها ، بل السعى لطلب هذه المشورة ، وتنفيذها ، وكأنها أمر من الواجب اطاعته .

وكان الأمير من بيت كرم ، وهى صفة من صفات رجال الجبال ، الذين تضطرهم ظروف وأحوال المعيشة في هذه المناطق الصعبة الى أن يحموا المستجير ، ويضيفوا الضال ، ويخدموا كل من ينزل عليهم ، ما دام يشبههم في بساطتهم ، وحبهم للحرية ، واعتزازه بكرامته وشممه في نفس الوقت ، وكانت لحوم الضان تكفى الجميع ، وحتى رغيف الخبز ، كان من السهل قسمته مع ضيف أو جار ، وسمح ذلك لهذه القيادة التي يمكننا أن نسميها دون كبير خطأ ، بأنها ديمقراطية ، بل وأنها شعبية ، بأن تتركز وتبنى سلطتها ونفوذها على قلوب الرجال ، في نفس الوقت الذي تمارس فيه سلطات قيادتها ، وبصفتها خادمة للشعب .

وكان أبناء الريف وأبناء الجبال يمتازون بعشـــقهم للحرية واستماتتهم في الدفاع عنها . وكان يكفي الفرد منهم أن يقف على سفوح الجبال وقممها وكلي يرى نفسه قريبا من السماء ومسيطرا على الطبيعة ومستعدا لتقديم الواجب لأى فرد يضل الطريق في مسالك الجبال والعبال العون وكان هؤلاء الرجال الأحرار لا يقدمون عليهم الا من يكبرهم سنا والعباد الواقف وحتى لمواجهة العقل وزيادة في الحكمة وصلابة لمواجهة المواقف وحتى لمواجهة الطبيعة وأمهما كانت قاسية . وكانوا يقومون من أجل الانسان وفي سبيل الانسانية والتي قد تعجز عن مواجهة هذه الطبيعة القاســية في تلك المناطق الجبلية الوعرة . ولا شك أن اختيــارهم لقيادة آل عبد الكريم الخطابي لهم كانت في نفســها شهادة لتلك

القيادة بأنهم أمراء ، اختارهم الرجال لقيادتهم ، ولتوجيههم ، وفي أصعب الظروف وأقساها .

وكما كان رجال الجبال يحاولون السيطرة على الطبيعة ، وانقاذ الانسان من خطرها ، فانهم كانوا يقومون بذلك بسليقتهم وبطبيعتهم، التى تقرب من الفطرة . وجعلهم كذلك يعتزون بالاسلام ، وبصفته دين الفطرة . وهكذا امتازت حرية هؤلاء الرجال وديمقراطيتهم وشعبيتهم باعتزازهم بالاسلام دينا ؛ وكانوا بذلك من المؤمنين المخلصين ، الذين لا يعرفون للاسلام بديلا . وجاءت الظروف الطبيعية ، مع أخلاق ذلك الشعب ، لكى تحترم القوة الفعلية ورجاحة العقل ، وتحترم القيم والمثل ، وترفض الخضوع والخنوع .

وكانت الطبيعة القاسية في الجبال تحتاج الى صفات أخرى من الشجاعة ورجاحه العقل والتصميم ، ومن العمل ، وفي سبيل الإنسانية ، وباسم الله ، أكثر من احتياجها لطول القامة ، أو لارتفاع الصوت لكى يسيطر المتحدث على المتجمهرين حوله من العباد . كانت طبيعة عمل ، وليس للحديث والخطابة فيها مكان كبير ، وكانت القيادة التي نشأت في الاقليم تمتاز بالعمل ، وبرجاحة العقل ، أكثر من اعتمادها على الفصاحة والخطابة ، وكانت هذه هي صفات الأمير الشيخ والد عبد الكربي الخطابي ، وكانت هي نفس صفات الأمير عبد الكربيم الخطابي .

امتاز عبد الكريم الخطابى اذن بقامة قصيرة وعادية ، ولكنه امتاز بحدة الذكاء ، وبالتصميم على العمــل ، وبطريقة منطقية وبسيطة ، ولكن لها فاعلية في أى عملية يقوم بها .

وكان الأمير عبد الكريم حاد البصر ، كبقية أبناء الجبال ؛ وكان صغير العينين ، ولكن نظراته كانت ثاقبة كنظرات النسور في الجبال ؛ وكان هذا يدل على سرعة تصميمه ، وعلى قوته في التنفيذ .

وكان الأمير يرتدى الرداء المفربي العادى لكل الرجال في تلك المنطقة ، وهو الجلباب الصوف ، الذي يقيه البرد ، دون تمييز له عن

غيره من الرجال . وحين يسير الأمير كان من السهل على النظارة أن يعرفوا أنه هو الأمير ، اذ أن ذلك العرج البسيط في احدى قدميه كان يميزه عن غيره ومنذ ذلك الحين ، والوقت الذي قام فيه بمحاولة للقفز من أعلى أسوار سجن مليلة بعد أن كان الاسبانيون قد اعتقلوه هناك . واضطر ذلك الأمير الى أن يسير بمساعدة عصا ، حتى يتمكن من التغلب على تلك العاهة التي أنزلها به الاستعماريون.

أما في الحرب فقد كان الأمير عبد الكريم بسيطا في شكله وملبسه وحركاته ؛ بل كان متواضعا . وشهد المراسلون الحربيون لجريدة التايمز وجريدة الماتان ، الذين زاروه في مقر قيادته في أجدير ، بأن غرفته ، « غرفة ومكتب رئيس جمهورية الريف » ، كانت قاعة بسيطة وصفيرة ، ولا تشتمل الاعلى منضدة من الخشب ، وبعض الأرائك المغربية « الخشنة » وتمتلىء حوائطها بخرائط أركان الحرب الاسبانية الخاصة بمناطق العمليات في شمال المغرب . وكان الأمير يجلس في هذه القاعة مع أركان حربه ، ويعاملهم معاملة الاخوان والزملاء في المعركة ، في الوقت الذي كان يؤثر فيه على مستقبل امبراطوريتين : الاسبانية الهرمة ، وكذلك الامبراطورية الفرنسية ، التي كانت تسيطر في ذلك الوقت على ثلث سكان العالم .

أما عن ثقافة الأمير فكانت هي الثقافة العربية الاسلمية في أبسط صورها ، ولكن في أجلى معانيها ، اذ أنه كان إقد تعلم العربية وبعض الحساب ثم العلوم الدينية في كل من مليلة وفاس . وكان أستاذا ، أو فقيها في الشريعة ، وسلمح له ذلك بتولى منصب القضاء في مليلة ، احدى قواعد الحكم الاسباني في شمال المغرب في ذلك الوقت . ولا شك أن ثقافته العربية الاسلامية ، علاوة على سلطات منصبه الذي احتله في القضاء ، جعله يعتز بنفسه كقاض فيصل ، وكحكم يحكم على عباد الله ، وبشريعة الله ، وباسم الله ؛ ويصل ، وكحكم يحكم على عباد الله ، وبشريعة الله ، وباسم الله ؛ وناسم الله وزعيم يحكم في صالح شعبه الذي حاولت الدول الاستعمارية أن ونعم حقوقه .

ولقد أفاد الأمير عبد الكريم الخطابي من معاونة أخيه له كوهو الأمير محمد الذي كان قد تعلم التعليم الغربي في ملقه كثم تخصص في مدريد في هندسة المناجم والتعدين . وهكذا جاء أخوه ، كرجل عملي ، يمتاز بثقافة عصرية ، لكي يكمل الأمير ، كرجل من رجال العروبة والاسلام ، ورجل من رجال الفكر ، وفيصل في الحق . واستعان الأمير عبد الكريم الخطابي بأخيه محمد أكبر استعانة ، وخاصة في العمليات الحربية التي وقعت في القطاع الغربي من منطقة الريف ، وفي منطقة الجبال ؛ ووجد الأمير عبد الكريم في أخيه خير عون له في العمليات الحربية ، وفي قيادة الرجال ، وفي تنفيذ الأوامر المتفق عليها .

واذا كان بعض الكتاب الفربيين قد نظروا الى عبد الكريم الخطابى على انه رجل دنيا أو بمعنى أصح أنه يحاول الاشراف بنفسه على عملية استخراج خام الحديد من المناجم الواقعة قرب مليلة والحسيمة ، فانهم في ذلك قد أخطأوا خطأ كبيرا ، اذ أن هذا الدافع لم يكن كافيا لكى يقوم الأمير بما قام به في وجه اسبانيا ، بل كان من السهل عليه أن يتفق معهم على استغلالها، ولا يفسر أبدا عملية هجوم الأمير عبد الكريم الخطابي صوب الجنوب وصوب الأطلس ، ولكى يحتل تازا ويقطع خطوط مواصلات الفرنسيين في سهول المغرب الغربية عن قواتهم الموجودة في ذلك الوقت في وجدة وتلمسان والجزائر ، ولو كان الأمير عبد الكريم الخطابي من رجال الدنيا ، أو من رجال الاستغلال لوجد طريقا آخر للاتفاق مع المستعمرين ، وبصفتهم الكبر قوى استغلالية عرفها العالم حتى ذلك الوقت .

والواقع أن الأمير عبد الكريم الخطابي كان رجل مبادىء ، ورجل تحرير ، ولا يرغب في رؤية تحكم الأجنبي المسيحى في رقاب الأهالي ، وفي أقوات ومصائر عباد الله الصالحين .

واذا كانت الدعاية الفربية قد حاولت اظهار الأمير عبد الكريم الخطابي على أنه يحاول فرض سلطة العناصر البربرية على المحك العناصر العربية ، فان هذا الادعاء لا يثبت طويلا على المحك ، خاصة وأن الأمير ورجاله لم يكونوا يفضلون عربيا على عجمى الا بالتقوى . ومن السهل على الجميع أن يتصوروا وصول الأمير عبد الكريم الخطابي الى السلطة ، اذا ما رغب في ذلك ، واذا ما تنازل عن مبادئه ، وخاصلة في تلك الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين ، والتي نجحت فيها كثير من القيادات الثانوية في التمركز في السلطة ، وبمساعدة الاستعمار . ولكن الواقع أن ثورة الأمير عبد الكريم الخطابي كانت ثورة تحررية ، وتعتز بعروبتها ، وتعتز بالاسلام الذي حفظ العروبة ، بما أنزله وتعتز بعروبتها ، وتعتز بالاسلام الذي حفظ العروبة ، بما أنزله

وامتاز الأمير بحبه للتنظيم ، وبتفننه في ذلك ، وقام بهذه العملية في صحمت ، ولكن مع تفكير ، وحسن تقدير للمواقف وللرجال . وتدل العمليات الأولى التي قام بها الأمير عبد الكريم الخطابي ضد الاسبانيين عند ايجربين ، وحول أنوال على أنه كان يعرف كيف يفيد من طبيعة الأرض ، ومن الطرق ، والجبال، ومنابع المياه ، وكيف يفيد من كمية نيران قليلة ، وتفتح بقطاعات معينة ، لكي ينتصر ألف من المجاهدين على أربع وعشرين ألفا من قوات الاستعمار ، رغم تفوق الأعداء في العدد والتموين وكل مستلزمات الحرب ، وأثبت عبد الكريم الخطابي في هذه العمليات الأولى أنه يعرف كيف يستفيد من طلقة واحدة في الاستيلاء على مدفع هاوتزر وأسر طاقمه ، ولقد قام الأمير عبد الكريم الخطابي بكل ذلك من لاشيء ، أو بقليل من الأسلحة ، ولكن بفكر ثاقب وبحسن تدبير ، وبقوة ايمان توصله مع التصميم الى النصر ، وعرف الأمير عبد الكريم الخطابي كيف يفيد من ذلك الاقليم

الفقير من أسلحة الأعداء ومهماتهم . وعرف كذلك كيف يحصل على ما بإزمه في ميدان المعركة ، ومن الأعداء . وسمح له ذلك بتسليح ذلك الجيش الذي أصبح دعامة جمهورية الريف ، والذي أقلق مضاجع فرنسا واسبانيا مدة ست سنوات . واذا كانت معاركه الأولى قد شهدت هجوم رجال الريف بأسلحة صغيرة وبسيطة ، فان المعارك التالية ستشهد اشتباكات دامية يستخدم فيها رجال الريف قطع المدفعية وأجهزة التليفون ، والنزول الى معارك كبيرة وعلى خطوط طويلة ، وبطريقة منسقة ، وفي تكامل بين الوحدات المحاربة في أرض المعركة . لقد تغير وجه الريف ، وحصل (أبناؤه) ، وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي ، ومنذ ذلك الوقت ، على ذلك اللقب الذي عرفوا به ، وهو أنهم أشهر جنود للهجوم في العالم . وتمنى هتلر فيما بعد أن يكون رجاله من أبناء الريف ، حتى يتمكن من السيطرة على العالم . حصل أبناء الريف على هذه السمعة في معاركهم ، وبقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي .

وشهدت المعارك التالية ، التى وقعت الى شهمال فاس استخدام السلاح الثالث ، أو الحرب النفسية والمعنوية ، وكان سلاحا من الدرجة الأولى ، ضد قوات فرنسا فى المنطقة . وكان الأمير عبد الكريم الخطابى من بين أوائل القواد الذين يستخدمون هذا السلاح فيحسنون استخدامه ، وهو السلاح الذى أصبح له اليوم مكانا أساسيا فى كل الحروب . وسارت هذه المعارك على أساس تنظيم حديث ، كان يشبه تشكيل القوات المحاربة فى خطوط المارن سنة ١٩١٦ ، اذ أنه كان يشهمل على عدة خطوط ، ويشتمل كل خط على عدد من المواقع المحصنة بالدشم ، وعدد من الخنادق . وأثبت الأمير عبد الكريم الخطابى بذلك أنه يتفوق على الرجال العسكريين ، وعلى رجال أركان الحرب الذين تخرجوا من الاكاديميات العسكريين ، ومن سان سير أو من

فرسان . ولا شك أن شخصية الأمير عبد الكريم الخطابى قد تجاوبت وتكاملت مع شخصية رجاله المفاوير ، لكى تصلل الى محققات عجز جنود الاستعمار والمرتزقة عن الوصول اليها ، رغم تسليحهم والانفاق عليهم ، والعناية بهم .

وأمام انتصال الأمير عبد الكريم الخطابي ادعت الدول الاستعمارية أنه كان يحظى بتأييد روسيا ، ولم يكن هناك أي تعاون بين الأمير وبين روسيا . أما اذا كان الحزب الشيوعي الفرنسي أو العناصر الاشتراكية في فرنسا تؤيد الأمير وثورة الريف ، فان التكتيك الحربي الفرنسي في ذلك الوقت هو الذي كان مسئولا عنه هذا التأييد ؛ ولم يكن ذلك يدل أبدا على اتجاهات يسارية عند الأمير . وإذا كان المؤتمر الشيوعي الثالث إقد استند الى انتصارات الأمير عبد الكريم الخطابي لكي يعلن تأييده لجميع حركات التحرر التي تقع في المستعمرات ضـــد الدول الاستعمارية ، فإن ذلك كان يعنى كذلك محاولة هذا المؤتمر تدعيم قواه في العالم ، وعلى أساس اضعاف القوى والدول الاستعمارية التي عملت على كبت واستغلال الشعوب الحرة . والمهم هو أن هذه الادعاءات لم تكن تستند الى حقيقة واقعية ، ولم تؤد الى تزويد رجال الريف بالأسلحة أو الذخائر ، وهم في حربهم ضد الاسبانيين والفرنسيين . أما تلك المظاهرات التي نظمها وأيدها الحزب الشيوعي الفرنسي في باريس ، وتلك النشرات التي قام بتوزيعها لوقف الحرب ، فإن الأمير عبد الكريم لم يكن له أي ضلع فيها ، بل كانت من أجل فرنسا ، وسمعة فرنسا ، ودولة الحرية وحقوق الانسان ، قبل أن تكون من أجل الريف ، ورجال الريف .

وكان الأمير يعرف الحق ، ويعرف كيف يقوم بعمل تقدير للموقف . وبطريقة بعيدة كل البعد عن التهور ، أو التطرف

أو التعصب . وكان يعرف هدفه ، وهو ضرورة الوصول الى اعتراف الدول الاستعمارية المستعمرة بحقوق أبناء البلد المشروعة ، وحريتهم في تقرير مصيرهم . وخاصة بعد أن أعلنت عصبة الأمم هذه المبادىء ، واتخذتها شعارا لها . ولذلك فأن معركته كانت معركة الحق ، في نفس الوقت الذى كانت فيه معركة للحرية . وكان الأمير في نفس الوقت يقيس قواته بقوات الأعداء المواجهة له ، ولا يطلب الا ما كان من حقه أن يطلبه . ومع استمرار الوقت وتكتل الدول الاستعمارية ، وزيادة معداتها ورجالها في الميدان أمامه ، قام الأمير « بتقدير للموقف » وشعر بصعوية الاستمرار في معركة حربية بين طرفين بعيدين كل البعد عن التوازن . فكانت شيجاعة منه أن يقرر وقف العمليات ، ويطلب الصلح .

ولقد ابتعد الأمير عبد الكريم الخطابي بهذه العملية كل الابتعاد عن التهور ، وعن التعصب وعن التطرف ، وخاصة في الوقت الذي شعر فيه بأن العملية قد أصبحت عملية انتحارية ، وأنها – اذا استمرت – لن تؤدى الا الى الخراب والدمار ، والى زيادة تفرس الاستعماريين في البلاد ، وبشكل منقطع النظير ، وكان صعبا عليه أن يسلم سيفه ، ويقبل النفى ، ولكنه قبل ذلك حتى يسمح للأجيال التالية بحق الحياة ، واستمرار الكفاح ، ومن أجل نفس المعركة ، وكان أبيا ، لا يعرف الضيم ، ولا يرضى بالضيم لرجاله ، وعمق الإيمان ، وكان في ذلك يعرف الحق ، ويمتاز بالإيمان ، وبعمق الايمان ،

ودلت عملية فرار الأمير من السفينة التي كانت تقله في عودته الى فرنسا سنة ١٩٤٧ على أنه كان رجل خطط ، ويعمل في صمت ولا يقبل أن تتخذه فرنسا وسيلة لارهاب غيره من الرجال ، الذين كانوا يعملون من أجل المغرب في ذلك الوقت ؛ اذ أنه كان أكثر من

مجرد بطاقة ، وصمم ألا تكون هذه البطاقة في أيدى فرنسا ، وخاصة اذا كانت هذه الدولة ترغب في أن تلعب بها ، وتلعب بها ضد سلطان البلاد .

كما أن فترة اقامته في القاهرة دلت على أنه لا يسعى لزعامة ، ولا يبحث عن قيادة ، بل هو رجل من الرجال يؤيد الجميع ، وعضدهم ، ما داموا يسيرون على طريق الحق ، وطريق الحرية .

وكانت تصريحاته العديدة التي تصدر من القاهرة تعتبر حربا معلنة على الاستعمار الأجنبي في شمال افريقية ، وكانت في نفس الوقت تأييدا واضحا لجميع الرجال الذين وقفوا في وجللاستعمار الأجنبي هناك . وأفاد بذلك الحركة التحررية الوطنية في شمال القارة الافريقية أكبر فائدة ، ودون أن يترك للمستعمرين فرصة للوقيعة بينه وبين رجال التحرير في الفترة التالية للحرب العالمة الثانية .

وحتى توجيهاته وآراؤه التى كان يقدمها لرجال التحرير ، ولجاهدى المغرب العربى ، كان يقدمها كأب لأبنائه ، وأخ أكبر لاخوانه الذين نزلوا من بعده الى الميدان ، ودون أن يفرض نفسه أو رأيه ، ومن أجل الحق ، ومن أجل النصر .

وكانت تصريحاته قصيرة وعميقة وواضحة ، ولا تقبل التفسير أو التأويل ؛ اذ أنه كان راديكاليا في موقفه ، ولا يعرف غير الحرية والوحدة أساسا ووسيلة وهدفا ، حتى وان كره الظالمون .

وكان الأمير قد أقسم ألا يعود الى بلاده الا بعد أن يخرج منها آخر جندى من جنود الاستعمار ، وحافظ الأمير على عهده . واذا كان محمد الخامس قد طلب اليه أن يعود الى بلاده سنة ١٩٥٩ وعلى أساس أن المغرب قد أصبح دولة حرة مستقلة تامة السيادة، فان دبلوماسية الأمير قد أملت عليه أن يحتج بتقدم سنه ، وثقل حركته ، واحتياجه الى الرعاية الطبية ، حتى يؤجل عودته الى

### خاتة

كان الأمير عبد الكريم الخطابى بطلا من أبطال التحرير سجل له التاريخ اسمه في سجل الخالدين ؛ لكن علينا ونحن نكتب عنه الآن أن نعترف بأنه قد سبق عصره ، وعمل من أجل المبادىء اقبل غيره من الرجال . واذا كنا الآن نفخر بعملنا تحت شعار الحرية والاشتراكية والوحدة ، فمما لا شك فيه أن الأمير عبد الكريم الخطابى حث على هذه الشعارات وعمل على تطبيقها من قبلنا بربعين عاما .

أما عن الحرية فان الأمير كان رجلا من رجالها ، وعمل ، حين وجدها مهددة ، من أجلها ، ومن أجل تحرير رجال ولدوا أحرارا. ولا شك أن عمليات كفاحه ضـــد القوات الاسبانية والقــوات الفرنسية كانت تدل على أنه يمارس الحرية ، ويعمل على تحطيم القوى المعادية لها ، وبطريقة عملية ، وبقوة التغيير الجذرية ، وهو يحمل السلاح في يديه .

وأما عن الاشتراكية فانه قد طبقها فعلا ، حتى وان كان لم يتخذها لفظا فى نصه ووضوحه ، وخاصة فى ذلك العصر الذى عملت فيه القوى الرجعية والاستعمارية على تشهويه معنى الاشتراكية بربطها بالحركة اللادينية من ناحية وربطها بالاباحية من ناحية أخرى . كانت اشتراكية رجال الريف تتمثل فى ذلك

بلاده الحبيبة . وكان يعرف أن هناك نفوذا أجنبيا لا يزال قائما في بلاده ، وعلى اخوانه المفاربة . وكأن الأمير كان قد أصبح موزعا في ذلك الوقت بين أرض الكنانة التي أضافته وساندته وأيدته ، وبين بلاده التي ولد فيها ، وشب وترعرع ، وقاد عمليات الجهاد على أرضها .

وكان الأمير قد شعر بأن القاهرة \_ قاهرة المعز لدين الله \_ قد أصبحت هي مركز الثقل ، ومركز التحرر بالنسبة للعالم العربي والاسلامي ؛ واذا كان قد ولد في المغرب فانه كان يرغب في أن يدفن في القاهرة . وكتب الله له ما أراد .

النوع من العدالة ، الذي يطبق في الانتاج ، والذي يطبق في الجهاد، والذي يشارك فيه العاملون والمنتصرون ، نتيجة عملهم ، ونتيجة انتصاراتهم ، وكانت هـــذه العدالة بين النــاس ، في الحقوق والواجبات هي الممارسة الفعلية للروح الاشتراكية ، والتي تتمشى مع الاسلام ، ودون الاخلال بقيمة هذه الحركة التحررية العادلة ، أو الربط بينها وبين الحركات الاشتراكية المادية التي ظهرت في هذه الفترة .

وأما من حيث الوحدة فان حركة الأمير عبد الكريم الخطابى قد سارت فيها على أساس ممارسة السلطة الفعلية في منطقة معينة يمكن اعتبارها مركز سلطة ، ومركز اشعاع ، بالنسبة للمناطق المحيطة بها . واذا كانت عمليات التحرير قد بدأت مع الأمريم الخطابى في أراضى بنوورياغل فانها قد انتشرت واتسعت شرقا صوب مليلة ، وغربا صوب شفشاون ومناطق الجبال . ولم يكن ذلك الا تمهيدا لوصل منطقة الريف ببقية مناطق المغرب . ولقد ظهر ذلك واضحا مع عملية هجوم أبناء الريف جنوبا موب تازا واتصالهم برجال الأطلس المتوسط لكى يزيدوا من منطقة ثورتهم ، ومن حدود دولتهم ، ويعيدوا وحدة قبائل منطقة ثورتهم ، ومن حدود دولتهم ، ويعيدوا وحدة قبائل منطقة ثورتهم ، وطريقة ممارسة الحياة ، وحتى في الأهداف .

واذا كان الزمن ، أو الظروف قد وقفت في وجه حركة الأمير عبد الكريم الخطابي ، وفي وجه ثورته ، وأجبرته في سنة ١٩٢٦ على وقف العمليات ، الا أن نفس الزمن ، ونفس الظروف ، قد علمات على انبات هذه الآراء والاتجاهات في مناطق أخرى من العالم

العربى والاسلامى . وهكذا شعر الأمير عبد الكريم الخطابى فى القاهرة بعد سنة ١٩٥٧ ثم بوضوح سنة ١٩٥٧ ثم بوضوح سنة ١٩٥٧ أنه فى بلاده ، وبين اخوانه ، ويحيط به نفس الرجال ، وشعر أنهم يعملون من أجل نفس المبادىء التى حارب من أجلها منذ أربعين عاما .

ولا شك أن رجالات العرب يفخرون باسم الأمير عبد الكريم الخطابى بينهم ، سواء أكان ذلك في ميدان القيادة ، أم ميدان التنظيم ، أم ميدان التكتيك ، أم ميدان تقدير المواقف ؛ ويفخرون أنهم اخوانه وأنهم الجيل التالى الذى يمكنه أن يحقق معارك وشعارات هذا القائد العربى الملهم .

دکتور جـــلال يحيي

#### محتويات الكتاب

| صفحة |                             |                                        |
|------|-----------------------------|----------------------------------------|
| ٣    |                             | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Y.   | بلاد الريف معقل الأبطال .   | الفصل الأول:                           |
| 17   | الريف والأطماع الاستعمارية. | الفصــل الثـاني:                       |
| 77   | أسرة الأمير وتكوينه الأول . | الفصل الثالث:                          |
| 37   | زحف الاسبانيين              | الفصــل الرابع:                        |
| 73   | معركة انـــوال              | الفصل الخامس:                          |
| 13   | مواصلة عمليات التحرير .     | الفصــل السادس:                        |
| ٥٩   | تضارب المصالح مع فرنسا .    | الفصل السابع:                          |
| 7.7  | الزحف صوب الجنوب.           | الفصل الشامن:                          |
| VV   | التعاون الفرنسي الاسباني .  | الفص_ل التاسع:                         |
| AE   | هجوم الاستعمار              | الفصل العاشر:                          |
| 11   | زيادة الضفط الاقتصادى       | الفصل الحادي عشر:                      |
| 91   | انهاك قوى المجاهدين         | الفصل الثاني عشر:                      |
| 1.8  | المفاوضات والتسليم          | الفصل الثالث عشر:                      |
| 117  | الأمير في المنفى            | الفصل الرابع عشر:                      |
| 117  | الأمير في القاهرة           | الفصل الخامس عشر:                      |
| 110- | الأمير وجبهات التحرير .     | الفصل السادس عشر:                      |
| 177  | بين السياسة والجهاد .       | الفصل السابع عشر:                      |
| 187  | صفاته وأخلاقه .             | الفصل الثامن عشر:                      |
| Yor  |                             | خاتمة:                                 |

دارالکاتب العربی للطباعة والنشر فوع مصر – ۱۹۶۸

|                           | 1     |                                 |
|---------------------------|-------|---------------------------------|
| د ، جمال الدين الرمادي    |       | ٢٤ _ عبد العزيز البشرى          |
| محمد جابر الحينى          | •••   | ٢٥ _ الخنساء "                  |
| د ، أحمد فؤاد الأهواني    | •••   | ۲٦ _ الكندى ٢٦                  |
| د . بدوی طبانه            | •••   | ۲۷ _ الصاحب بن عباد             |
| د ، محمد عبد العزيز مرزوق | •••   | ۲۸ ـ الناصر بن قلاوون           |
| أنور الجندى               | •••   | ۲۹ _ احمد زکی ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰       |
| د . سید حنفی حسنین        |       | ۳۰ _ حسان بن ثابت ۰۰۰ ۳۰        |
| عقید : محمد فرج           | •••   | ۲۱ _ المثنى بن حارثة الشيباني   |
| عبد القادر أحمد           |       | ۳۲ _ مظفر الدين كوكبورى         |
| د . ابراهیم احمد العدوی   |       | ۳۲ _ رشید رضا ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۲        |
| د . محمود أحمد الحفني     | •••   | ٢٤ _ اسحاق الموصلي              |
| د . زکریا ابراهیم 💝 🖖     |       | ٣٥ _ أبو حيان التوحيدي          |
| د . احمد کمال زکی         |       | ٣٦ _ ابن المعتز العباسي ٠٠٠     |
| د ، ماهر حسن فهمی         |       | ٣٧ _ الزهاوي ٣٧                 |
| د . عائشة عبد الرحمن      |       | ٣٨ _ أبو العلاء المعرى ٣٨       |
| د . حسین فوزی النجار د    |       | ٣٩ _ احمــد لطفي السيد ٠٠٠      |
| د . فوقية حسين            |       | ٠٠ _ الجويني امام الحرمين ٠٠٠   |
| د . سعيد عبد الفتاح عاشود |       | 11 _ صـلاح الدين الأيوبي        |
| محمد عبد الفنى حسن        | •••   | ٢٢ _ عبد الله فكرى ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  |
| د . على حسنى الخربوطلي    | •••   | ٣٧ _ عبد الله بن الزبير ٠٠٠ ٠٠٠ |
| أنور الجندى مديد المدادي  |       | ٤٤ _ عبد العزيز جاويش           |
| عبد الرءوف مخلوف          | •••   | ٥٥ _ ابن رشيق القيرواني ٠٠٠     |
| محمود خالد الهجرسي        |       | 1] _ محمد بن عبد الملك الزيات   |
| محمود غنيم                | ***   | ۷۷ ـ حفنی ناصف ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰      |
| د . سیدة اسماعیل کاشف     |       | ٨٤ - احمد بن طولون ٠٠٠ ٠٠٠      |
| احمد سعيد الدمرداش        |       | ۹) . محمود حمدی الفلکی ۱۰۰۰     |
| محمد عبد الفنى حسن        | /**·· | ٥٠ أحمد فارس الشدياق ٠٠٠        |
| د ، على حسنى الخربوطلى    | •••   | ۱۵ الهـــدی العباسی ۰۰۰ ۰۰۰     |
| د . محمود رزق سلیم        |       | ٢٥ الاشرف قانصوه الفورى         |

### صدر من سلسلة أعلام العرب

| រដ្ឋា                     |     |       |      | اسم الكتا             |
|---------------------------|-----|-------|------|-----------------------|
| عباس العقاد               |     | ••••  | •••  | ١ _ محمد عبده ٠٠٠     |
| على أدهم                  |     |       | 3    | ٢ - المعتمد بن عبا    |
| د . زکی نجیب محمود        |     | •••   | ن    | ۳ - جابر بن حیار      |
| د ، على عبد الواحد وافي   |     | غلدون | بن - | ١ - عبد الرحين        |
| د . محمد يوسف موسى        |     | •••   | •••  | ه _ ابن تیمیـة        |
| أبراهيم الابياري          | ••• |       | ***  | ٦ - معساوية ٠٠٠       |
| د ٠ محمود أحمد الحفني     |     |       |      | ٧ - سيد درويش         |
| د ۱۰ احمد بدوی            |     | •••   | جاني | ٨ - عبد القاهر الجر   |
| د ، على الحديدي           |     |       | •••  | ٩ - عبد الله النديم   |
| د . ضياء الدين الريس      |     | •••   | روان | ١٠ _ عبد الملك بن مر  |
| أمين الخولى               |     | •••   |      | ١١ _ مالك ١١          |
| د ، عبد اللطيف حمزه       | ••• | •••   |      | ۱۲ _ القلقشيندي       |
| د ، أحمد محمد الحوق       | ••• | •••   |      | ۱۳ – الطبری ۱۰۰۰ .۰۰۰ |
| د ، سعيد عبد الفتاح عاشو  |     |       |      | ١٤ - الظاهر بيبرس     |
| د ، محمد مصطفی حلمی       |     | -     | 2.0  | ١٥ ـ ابن الفارض ١٠٠   |
| د . على حسنى الخربوطلي    |     | •••   |      | ١٦ - المختار الثقفي   |
| د . سيدة اسماعيل الكاشف   |     |       |      | ١٧ - الوليد بن عبد    |
| د . احمد کمال زکی         | ••• |       |      | ١٨ - الأصمعي ١٨       |
| صبری ابو المجد            |     |       |      | ١١ - زكريا احمد ١٠٠   |
| د ، ماهر حسن قهمی         | ••• |       |      | ٠٠٠ ـ قاسم أمين ٢٠    |
| احمد الشرباصي             |     |       |      | ٣١ - شكيب أرسالان     |
| د ، عبد الحميد سند الجندء |     |       |      | ۲۲ - ابن قتیب ۳۲      |
| محمد عجاج الخطيب          |     |       |      | ۲۳ – ابو هريرة ۲۳     |
|                           |     | 0 13  |      |                       |

| الؤلف                               |     | اسم الكتاب                                          |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| د . حسين فوزى النجار                |     | ٣٥ _ رفاعة الطهطاوى                                 |
| د . محمود أحمد الحقني               | *** | ٤ه ـ زدياب ··· ··· ··· ع                            |
| د . حسن أحمد محمود                  |     | ه م الكندى « المؤرخ »                               |
| د . زکریا ابراهیم                   |     | ٥٦ ـ ابن حزم الاندلسي                               |
| د . بول غليونجي                     | ••• | ٧٥ - ابن النفيس ٥٠٠                                 |
| د . سعيد عبد الفتاح عاشور           |     | ٨٥ ـ السيد أحمد البدوى                              |
| د . محمد مصطفی هدارة                |     | ٩٥ _ المسامون ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                           |
| محمد عبد الفنى حسن                  | ••• | ۲۰ ـ القـــرى                                       |
| عبد الرحمن الراقعي                  | ••• | 11 _ جمال الدين الاففائي ···                        |
| د . احمد کمال زکی                   |     | ٣٠ - ١٠ الجاحظ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                          |
| د ٠ انور عبد العليم                 |     | ٣٣ ـ ابن ماجــد                                     |
| د ، ماهر حسن قهمی                   |     | ۱۲ _ محمد توفیق البکری                              |
| د . على محمد الحديدي                |     | ۱۶ _ محمود سامی البارودی                            |
| على عبد العظيم                      |     | ۱۵ _ محمود سامی البارودی ۱۳۰۰ ۲۳ ۲۳                 |
| د . عبد العزيز محمد الشناوى         |     | ۱۲ _ ابن ریدون ۲۷ _ ۲۷ _ ۲۰۰                        |
| د . ابراهیم احمد العدوی             |     |                                                     |
| د . عبد الحليم محمود                |     | ۱۸ - موسی بن نصیر ۰۰۰ ۰۰۰                           |
| د . سيدة اسماعيل كاشف               |     | ٦٩ - ابو الحسن الشاذلي                              |
| د . حسين فوزى النجار                |     | ٧٠ ـ عبد العزيز بن مروان ٠٠٠                        |
| د . عبد الحليم محمود                |     | ۷۱ ـ علی مبارك                                      |
| د - على حسنى الخربوطلي              |     | ٧٢ _ ابو الحسن الشاذلي                              |
| د ، جمال الدين الشيال               | ••• | ٧٧ - العزيز بالله الفاطمي ١٠٠٠                      |
|                                     | ••• | ٧٤ - أبو بكر الطرطوشي ٠٠٠٠٠٠٠                       |
| د ، حسین نصار                       | ••• | ٥٧ _ يونس بن حبيب ٠٠٠ ـ٠٠                           |
| عبادة كحيلة<br>د . محمد جمال الفندى |     | ٧٦ ـ صــقر قريش ٠٠٠ ٠٠٠                             |
| د . امام ابراهیم احمد               |     | ۷۷ ـ البيروني                                       |
| د . جلال يحيى                       |     | ۷۷ _ البیرونی ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰ ۱۱ |
| J                                   |     | ٧٨ - منت ، سريم ، حديي                              |